رم لبنسيل دَرْجَبُ ثرالدُكُ إعدادالطالبة . . 4781 إنشراف الأستناذ الدكتوث مع و الدارم المعلى 1210-1210



أخبر الله عمر وجل أن المال هو أحد أمرين هما زينة الحياة الدنيا إذ قمال جمل شأنه : {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةً سُور (١) الْحَيَاةِ الدُنْيَا} .

وقـد ورد ذكـر المـال فـى آيـات واحـاديث اكثر من ان تحصــي .

والمصال في الأصل : مايملك من الذهب والفضة ، شم أطلق على كل مايقتنى ويملك من الأعيان ، وأكثر مايطلق عند العرب (٢) على الإبل ، لأنها كانت أكثر أموالهم .

هـذا ويتصـور التداخل في الأموال ، فيما لو كرر الوطء بشبهة هل يتكرر المهر أم يتداخل .

كما يتصور أيضا في الديات .

والتداخل فى الديات ، يأخذ أشكالا مختلفة ، فقد يكون التداخل فى دية النفس ومادونها ، وقد يكون فى ديات الأطراف وقصد يكون فى ديات الجروح وقصد يكون فى ديات الجروح والشجاج ، ولكل نوع حكم خاص . وهذا ماسوف أتناوله فى المبحثين القادمين إن شاء الله .

<sup>(</sup>١١) سو،ة الكهف الآبة : ٢١

<sup>(</sup>٢) النّهاية في غريب الحديث والأثر ٣٧٣/٣ ، مادة (مول) .



فيما لوكر الوطء بشبهة م هليتكر المهترأم يَدَد اخل؟

# المبحث الأول فيما اذا كرر الوطء بشبهــة هل يتكرر المهر أم يتداخل ؟

وقبـل أن أبيـن الحكم فى ذلك سوف أعطى فكرة عن تعريف الشبهة وأنواعها حتى نستطيع أن نتمور الحكم فى وطء الشبهة وماذا يـترتب عليه ، وهل يؤدى تكرار الوطء بها إلى تكرار المهر أم يتداخل .

## المطلب الأول : الحدود تدرأ بالشبهات

(۱)
اجـمع فقهـاء الأمهـار عـلى أن الحـدود تدرأ بالشبهات
ولـم يخـالف فـى ذلـك سوى الظاهرية حيث قالوا : إن الحدود
لايحـل أن تدرأ بشبهة ، ولاأن تقام بشبهة وإنما هو الحق لله
(۲)
تعالى ولامزيد ، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة .

لقولـه صـلى اللـه عليـه وسلم : "إن دماءكم وأموالكم وأعـراضكم حـرام عليكـم كحرمـة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۷ ، حاشية ابن عصابدين ۱۸/٤ ، شرح فتح القدير ۲۲/۵ ، الفروق ۱۷۲/۱– ۱۷۶ ، تهذيب الفروق ۲۰۲/۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۱۳۲ ، كشاف القناع ١٦١/٥ ، ٢٦٦٩،۷٦ ، شرح منتهى الإرادات ٣٤٥/٣-٣٤٦ ، الروض المربع ٣٤٧،٣٤٦/٥ . (۲) المحلى ١٥٣/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى بكرة . انظر : صحيح البخارى باب قول الله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناضرة } كتاب التوحيد ٢٨٨/٤ ، وفي باب ليبلغ العلم الشاهد والغائب ، كتاب العلم ٣١/١ ، صحيح مسلم باب تغليسظ تحصريم الدماء والأعصراض ، كتاب القسامة ١٠٨/٠ .

وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى وروو سَ رره (١) (يلك حدود الله فلاتعتدوها } .

واستدل جمهور الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات .

بما أخرجه الترمذى وغيره بسندهم عن عائشة قالت : قال

رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم : "ادرءوا الحـدود عن

المسـلمين مااستطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن

الإمام أن يخطى، فى العفو خير من أن يخطى، فى العقوبة " .

ورُّد على الظاهرية :

بأننا نقول بموجب الحديث وهو أن دم المسلم وماله وعرضه حرام إلا أنه في غير موضع النزاع .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٢٩

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ٤٨٢ .

### المطلب الثانى : تعريف الشبهة

#### أولا: الشبهة في اللغة .

وه  $_{q}$  وه امرور مشتبهة ومُشبُهة : مشكله يشبه بعضها بعضـا . وبینهم اشباه ای اشیاء یتشابهون فیها . وشبه علیه ست خـلط عليـه الأمر حتى اشتبه بغيره . وجمع الشبهة شبه ، وهو اسم من الاشتباه .

واشتبهت الأماور وتشابهت : التبسات ، فلم تتميز ولم ىں م تظهـر ، ومنـه اشتبهت القبلة ونحوها ، والشبهة فـى العقيدة  $^{9}$  و  $^{0}$  و  $^{0}$  و  $^{0}$  و  $^{0}$  الماخذ الملبس ، سـميت شبهه لانها تشبه الحق ، والجمع شبه ر وشبهات مثل غُرفه وغُرف وغرفات .

ى ه وو لبسـته عليـه تلبيسـا وزنا ومعنى ، فالمشابهة المشاركة في معنى من المعاني .

## ثانيا : الشبهة في إصطلاح الفقهاء .

هى : مايشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر ُ وعرفها الجرجاني بأنها : مالم يتيقن كونه حراماً أو د الألام حسلالا

انظـر : لسـان العـرب ١٣/٤،٥،٥، ، كتاب الهاء ، فمل (1) الشيين ، مادة (شبه) ، المصباح المنير ٢/١،٣ ، كتاب

الشين ، فمل الهاء ، مادة الشبه . السدر المختصار شرح تنويصر الأبصار ١٩،١٨/٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٧ ، شرح فتح القدير ٣٢/٥ . التعريفات للجرجاني ص ١١٠ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

# الربط بين المعنى اللغوى والشرعى :

الشبهة فى اللغة الإلتباس والإشتباه ، وهذا هو مااصطلح عليه الفقهاء حيث عرفوا الشبه بأنها : مايشبه الثابت وليس بثابت في نفس الأحمر .

#### المطلب الثالث : انواع الشبهة

للفقها، في تقسيم الشبهة وتسميتها اصطلاحات معينة :

اولا : الحنفية قسموا الشبهة إلى ثلاثة انواع :

الشبهة الأولى : شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه .

وشبهة مشابهة ، وهي شبهة في حق من اشتبه عليه دون من

وتتحقق فى حق من اشتبه عليه ، أى من اشتبه عليه الحل والحرمة ، ولادليل فى السمع يفيد الحل ، بل ظن غير الدليل دليل ، كما يظن أن جارية زوجته تحل له ، لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له ، فلابد من الظن ، و  $\{k^{c}\}$  فلا شبهة أملا لفرض أن لادليل أصلا لتثبت الشبهه فى نفس الأمر ، فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهه أملا .

ومـن الأمثلـة عليهـا : أن يظـن حـل وطء جاريـة زوجته أوابيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا . ووطء المطلقة ثلاثا في العدة ، أو بائنا على مال ، وغيرها من الأمثلة .

ففــى هــذه المواضع لاحد إذا قال : ظننت أنها تحل لى . ولــو قــال علمـت أنهـا حرام على وجب الحد ولو ادعى أحدهما الظـن والآخـر لم يدع ، لاحد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما (٣)

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ٣٧٥-٣٣ ، تبيين الحقائق ١٧٦/٣ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) انْظر : شَرح فتح الْقدير ه / ۳۳ - ۳۳ .
 (۳) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۷ ، الإختيار لتعليل المختار ٩٠/٤ .

ومـن الأمثلة عليها : وطء جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل (٣) تسليمها إلى المشترى وغيرها .

وهــى أن يطـأ محرمه بعد العقد عليها ، وإن كان عالما بالحرمة .

ومـن الشـبهة فـى العقد وطء إمراة تزوجها بلاشهود ، أو بغير إذن مولاها وهـى أمه .

وقصال أبلو يوسنف ومحلمد : يحد في وطء محرمه المعقود

<sup>(</sup>۱) هـذا الحـديث أخرجـه ابن ماجه وغيره واللفظ له . قال ابـن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذرى : رجاله ثقـات ، وقـول الـدارقطنى فيـه غريب تفرد به عيسى عن يوسـف لايفره ،فإن غرابة الحديث والتفرد به لايخرجه عن المحة . وقـال البوصيرى : هـذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات على شرط البخارى . انظر : سنن ابن ماجه باب ماللرجل من مال ولده ، كتاب التجـارات ۲۹/۲۷ ، شـرح معـانى الآثـار للطحاوى ، باب الوالـد هـل يملـك مـال ولـده أم لا ، كتـاب القفـاء الوالـد هـل يملـك مـال ولـده أم لا ، كتـاب القفـاء والشـهادات ۱۵۸/۶ ، مشـكل الآثار للطحاوى ، بيان مشكل ولسم "أنت ومالك لأبيك" ۲۰٫۲۲ ، فولـه صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك" ۲۰٫۲۲ ، ماجه ۲۵/۲ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : شرح فتح القدير ٣٣/٥ .
 (٣) انظـر : الأشـباه والنظـائر لابن نجيم ص ١٢٧ ، الإختيار لتعليل المختار ٤٠/٤ .

(۱) علیها ، اذا قال علمت انها حرام ، والفتوی علی قولهما .

ثانيا : المالكيـة قـالوا : الشـبهات التي تدرأ بها الحدود ثلاثة أنواع :

الأولىي : الشبهة في الواطي، كاعتقاد أن هذه الأجنبية إمرأتـه أو مملوكتـه أو نحـو ذلـك ، فالإعتقاد الذى هو جهل مصركب وغلير مطابق ، يقتضى علدم الحلد من حيث أنه معتقد الإباحـة وعـدم المطابقـة فـى اعتقـاده ، يقتضـى الحد فحصل الاشتباه ، وهي عين الشبهة .

الثانيـة : الشبهة فـى الموطوءة كالأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين ، فما فيها من نصيبه يقتضى عدم الحد ، ومافيها مـن ملك غيره يقتضى الحد ، فحصل الإشتباه وهي عين الشبهة .

الثالثة : الشبهة في الطريق كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه ، فإن قول المحرم يقتضى الحد وقلول المبيلج يقتضلي علدم الحلد ، فحلصل الإشتباه وهي عين الشبهة .

ثالثا : الشافعية قسموا الشبهة إلى ثلاثة أنواع أيضا: الشبهة الأولىي : الشبهة فيي المحل ، مثل وطء زوجته وجارية ولده ، فهذه لاحد فيها .

الثانيـة : الشبهة في الفاعل : مثل أن يجد إمرأة في فراشته ، فيطأها ظانا أنها زوجته أو أمته ، فلاحد ، وإذا

انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٧ . انظر : الفروق ١٧٢/٤ ، تهذيب الفروق والقواعد السنية **(Y)** 

ادعــى أنـه ظـن ذلك صدق بيمينه ، نص عليه ، وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها .

الثالثة : الشبهة في الجهة أو في الطريق : وهي كل \_\_\_\_\_\_ جهـة صححها بعض العلماء ، وأباح الوطء بها ، لاحد فيها على المذهب ، وإن كان الواطيء يعتقد التحريم ، وذلك كالوطء في النكاح بلاولي كمذهب أبي حنيفة ، وبلاشهود كمذهب مالك .

أمـا الحنابلـة فلـم أعـثر لهم على نص لتقسيم الشبهة وتسـميتها ، ولكـن يفهـم من خلال ذكرهم للشبه حسب مايقتضيه الحال ، أنها لاتخرج عما ذكره جمهور الفقهاء .

حصيث قصال ابن قدامة : "الوطء بالشبهة : هو الوطء فى نكصاح فاسد أو شراء فاسد ، أووطء إمرأة ظنها إمرأته أو (٢) أمته أو وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه هذا" .

#### تعقیب :

بعدد سرد أنواع الشبه عند الفقها، نجد أنهم جميعا التفقو على أنها ثلاثة أنواع وهذه الأنواع الثلاثة اختلف العلماء في تسميتها ، فنلاحظ أن الوط، في نكاح فاسد كنكاح بلاولى ، أو بلاشهود ، أطلىق عليها الشافعية والمالكية الشبهه في الطريق أو الجهة بينما أطلق عليها الإمام أبوحنيفة الشبهة في العقد .

<sup>(</sup>۱) انظر : روضة الطالبين ، ۹۲/۱ م-۹۳ ، حاشية الباجورى ۳۸۳/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۱۳٦ .

<sup>(</sup>۲) المغنى ۳۷/۲ . وانظر أيضا فى أمثلة الشبه : كشاف القناع ۳۲/۳۹-۷۹ ، شـرح منتهــى الإرادات ۳۲۵/۳۴۳ ، الــروض المـربع ۳۲/۳۴۹/۲ .



كما أن وطء جارية الابن اطلق عليها الحنفية والشافعية شبهة فى الموطوءة والمعنى واحد ، وإنَّ اختلفت التسمية .

وهكـذا نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن هذه الشبه تدرأ الحد ، وإنَّ اختلفوا في تسميتها .

#### المصطلب الرابع : مايترتب على وطء الشبهة

وطء الشبيعة يوجب مهر المثل ، إن لم تكن حرة عالمة مطاوعـة ، أمـا إذا كانت مطاوعة فلامهر لها ؛ لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه

ويعتبر صداق المثل فيه ، باعتبار الأوصاف يوم الوطء. والدليل على وجوب مهر المثل بوطء الشبهة :

أولا : ما اخرجـه أبو داود والترمذي وغيرهما بسندهم عن عائشـة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ،فإنّ دخل بها فلها المهر بما (1) استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له" .

انظر : تبيين الحقائق ١٧٩/٣ ، الشرح الصغير ٢/٣٥٣ ، (1)الشعرح الكبير ٣١٧/٢ ، المهذب ١/١٥٥ ، تحقة المحتاج ٤٠٠/٧ ً، حاشـية القليـوبى عملى شرح جلال الدين المحلى ٢٨٤/٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي س ٩٩٥ ، المغنيي
 ٢/٥٥٤،١٥٤٧ ، كشاف القناع ١٦١/٥ ، شرح منتهى الإرادات

انظر : المغنى ٧٥١/٦ ، شرح منتهى الإرادات ٨٣/٣ . الشعرح الصغمير ٢/٣٥٢ ، الشعرح الكبعير ٣١٧/٢ ، تحفة (Y)

<sup>(</sup>٣) المحتاج ٤٠٠/٧ ، الأشباه للسيوطَى ص ٣٩٣ً.

هــذا الحـديث رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي (1) وحسنـه ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من طريق ابسن جسريج عسن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروه عن عائشة مرفوعا . وقال الترمذي : قد تكلّم فيه بعضهم من جهسة أن ابن جبريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه فـانكره قـال : وضَعف الحديث من أجل هذا ، لكن ذُكر عن يحيى بن معين انه قال : لم يذكّر هذّا عن ابن جَريج عَيرَ ابن عليه وضعف يحيى رواية ابن عليه عن ابن جريج . وأجسيب عنهسا عسلى تقديسر الصحة بأنه لايلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم قيه . انظر : تلخيم الحبير ١٥٦/٣ ، التعليق الغنى على سنن السحد ارقطني ٢٢١/٣ ، نصب الرايسة ١٨٤/٣-١٨٥ ، الأم للشافعي ١١٦٥ ، لانكاح إلا بولي ، مسند الإمام أحمد من مستند عائشتة ١٦٦/٦ ، سَنن ابــى داود بابّ في الولى ،

وجمه الدلالمة : أي يجمب لهما مهر المثل بما استحل من فرجهـا ، اى نـال منـه وهو الوطء ؛ لأن ذكر الاستحلال في غير مسوضع الحسل ، دليسل على إرادة المباشرة المقصودة منه وهو الوطء .

 $\frac{c}{c}$  : و $e^{i}$ نه إتلاف لبضع بغير رضا مالكه ، فأوجب (٢) القيمة وهي المهر كسائر المتلفات .

شالشا : ولأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة ، والواطيء من أهل الضمان في حقها فوجب عليه المهر ، كما لو وطئها في نكاح فاسد .

يراذا ثبت وجوب مهر المثل بوطء الشبهة ،فهل يجب مع المهر أرش البكارة أم يكتفي بالمهر ويدخل فيه الأرش ؟ للعلماء في هذه المسألة قولان :

## القول الأول:

أنصه لايجصب أرش البكصارة مصع وجلوب مهلر المثل للحرة الموطبوءة بشبهة ، وبذلك قال جمهور الفقهاء ، من الحنفية والصالكية والشافعية في وجه عندهم والحنابلة .

كتباب النكباح 7.74/7 ، سنن البترمذي ، باب لانكاح إلا ا بولى ، كتاب النكاح ٢٨٠/٢-٢٨ ، سنن ابن ماجه بأب لانكاح إلا بولى ، كتاب النكاح ٢٠٥/١ ، محيح ابن حبان كتاب النكاح ، البولى ، ذكر بطلاق النكاح الذي نكح بغير ولى ١٥١/٦ ، المستدرك باب أيما إمرأة نكحت بغير اذن وليها ، كتاب النكاح ١٦٨/٢ ، سنن الصدارقطني ٣/٢١/٣ كُتاب النكاع . شرح منتهى الإرادات ٨٣/٣ .

<sup>(1)</sup> 

شرح منتهی الاِّرادات ۳/۸۳ (Y)

المهذب ١٥/١٤ه  $(\Upsilon)$ 

انظر : تبيين الحقائق ١٨٦/٣ ، الفتاوي الخانية ١٨٦/٣ (1) باه والنظائر لابِّن نجيم ص ١٣٤ ، الشرح المغير ١٩٩١/٤ ، الشرح الكبير ٢٧٨/٤ ، روضة الطالبين ٣٠٤/٩ ، مغنسي المحتاج ٧٥/٤ ، حاشية القليوبي على شرح جلال السدين المحلى ٢٨٤/٣ ، الكتافي في فقه أحمد ١١٥/٣ ، كشاف القناع ١٦٢/٥.

### القول الثاني :

أنه يلزمه مهر مثلها ثيبا ، وأرش البكارة زائدا عليه ولاينصدرج الأرش فصى المهصر ، وبصدلك قصال الشافعية في الأصح عندهم .

#### 

استدل القائلون بأنه لايجب أرش البكارة مع وجوب المهر للحرة الموطوءة بشبهة بما يلى :

أولا : لأنه وطء ضمان بالمهر ، فلايجاب معه أرش كسائر الوطء .

شانيا : ولأن الأرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل ، ومهر البكر يزيد على مهر الثيب ببكارتها ، فكانت الزيادة فيي المهر مقابلة لما أتلف من البكارة ، فلايجب عوضها مرة ثانية يحققه أنه إذا أخذ أرش البكارة مرة ، لم يجز أخذه مرة أخرى ، فتصير كأنها معدومة فلايجب لها إلا مهر ثيب ، ومهر الثيب مع ارش البكارة هو مهر مثل البكر ، فلاتجوز الزيادة عليه .

9استدل القائلون بأناه يلزماه مهار مثلها ثيبا وأرش البكارة زائدا عليه بما يلى :

للمحتاج ٤/٥٧ ، روضة الطالبين ٣٠٤/٩ ، (1) الأشباه والنظاّئر للسيوطي ص ٣٩٧

كشاف القّناع ١٩٣٠٥. المغنى ١٩٥٠٦. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

أولا : بـأن المهـر يجـب لاستيفاء منفعة البضع ، والأرش (١) يجب لإزالة تلك الجلدة وهما جهتان مختلفتان .

شانيا : ولأن أرش البكارة يجلب إبلا ، والمهر نقداً ، فاختلف الجنس فلايتداخلان .

## الرأى الراجح :

واللذى يظهلر للى واللله أعللم رجحتان قلول الجلمهور القائلين بوجوب مهر المثل ، ويدخل فيه الأرش .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما إمرأة نكحت بغصير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها (٣) باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها".

فالحديث حجمة عملى من أوجمب الأرش ؛ لأنه أوجب المهر وحده .

كما أن الحديث لم يفرق بين البكر وغيرها ، بل هو عام فيمن وطيء بشبهة إمرأة .

<sup>(1)</sup> 

مغنى المحتاج ٧٥/٤ . الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٤١ . سبق تخريجه ص ٥٦٠ . **(Y)** 

# المطلب الخامس فيما إذا تكرر الوطء بشبهـة هل يتكرر المهر أم يتداخل ؟

اتفـق العلماء على تعدد المهر فى وطء الشبهة ، بتعدد (١) الشبهة .

أما إذا اتحدت الشبهة ، فهل يتكرر المهر أم يتداخل ؟ للعلماء في هذه المسألة التفصيل الآتي :

#### أولا : الحنفية قالوا :

إذا تكرر الوطء بشبهة واحدة فلايخلو ذلك من حالين :

الحال الأول : إن كانت الشبهة ، شبهة ملك لم يجب إلا
مهـر واحـد ؛ لأن الوطء الثاني صادف ملكه كالوطء في النكاح
الفاسـد ، وكما لـو وطيء جارية ابنه ، أو جارية مكاتبة ،
أو وطـي، منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها ، أو وطيء جاريته
(٢)

الحال الثانى : إن كانت الشبهة ، شبهة اشتباه ، وجب المحال الثانى : إن كانت الشبهة ، شبهة اشتباه ، وجب الكلل وطء مهر على حده ؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الإبن جارية ابيه أو أمه أو جارية إمرأته مراراً ، وقد ادعى (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر : الفتاوى الخانية ٢٩٤،٣٩٤/١ ، شرح فتح القدير ٣٩٤/٣ ، البحر الرائق ١٨٢،١٨١/٣ ، حاشية العدوى على الخرشي ٢٧٨/٣ ، السرح الصغير ٤٥٤،٤٥٣/٢ ، الشرح المعنى المحتاج ٣٣٣/٣ ، المنهاج مطبوع مع مغنى المحتاج ٣٢٣/٣ ، مغنى المحتاج ٣٤٨،٣٤٧/٣ ،

كشاف القناع ١٦١/٥ ، شرح منتهى الارادات ٨٣/٣ . (٢) انظير : البحير البرائق ١٨٢،١٨١/٣ ، شيرح فتح القدير ٣/٤٢٢ ، الفتياوي الخيانيية ١/٤٢،٣٩٤/١ ، الأشيباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظير : البحّرالرائق ١٨١/٣ ١٨٢- ١٨٢ ، شرح فتـح القديـر ٣٤٤/٣ ، الفتاوى الخانية ١٨٥/١ .

#### ثانيا : المالكية قالوا :

يتحـد صـداق المثـل فـى وطء الشبهة مراراً ، إن اتحدت الشبهة وليو بالنوع ، وذليك كالغالط بغير عالمه مراراً ، وظنها في الأولى زوجته هنسد وفي الثانية دعد فلها مهر واحد وأولــى لـو ظنهـا فـى كـل مرة أنها هند ، وكذا إن ظنها فى الممرة الأولى أمته فلانة ، وفي الثانية أمته الأخرى وأولى إن ظنها الأولى .

وإن لـم تتحد الشبهة بل تعددت ، كأن يطأ غير العالمه يظنها زوجته ، ثم وطئها يظنها أمته ، تعدد المهر ، بتعدد الصوطء والظنصون ، كالزنصا بغير العالمه يتعدد المهر عليه بتعلدد اللوطء لعذرها بعلدم العلم ، أو الزنا بالمكرهه ، يتعلدد لهنا المهسر بتعلد السوطء عللى الواطيء ، ولو كان المكره لها غيرُه`.

والحاصل أن المالكية اشترطوا لإتحاد المهر ثلاثة شروط: أولا : أن تتحد الشبهة .

ثانيا : أن يكون اتحادها بالنوع .

ولو بالنوع : الباء للسببية أى إنَّ اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص ، وذلك لأنَ الشبهة لاتكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص ، فما كان بالتزويج نوع وّماكًان بالملك نوع ۗ انظر : حاشية الصآوى على الشرح الصغير ٢/٥٣/٢ ، حاشية

الدسوقي على الشرح الكبير ٣١٧/٢ . غلير عالماه لنوم أو إغماء أو جنون ، أو لظنها أنه زوجها أو سيدها ، وأما العالمه بأنه أجنبي فزانية ، (Y)

<sup>(</sup>٣)

رربــ ،و سيدت ، و ما العالمة باله أجلبي فزانية ، لامهر لها وتحد . انظر : الشرح الصغير ٢/٣٥٠ . الشرح الكبير ٢/٣٥٠ الشرح الكبير ٣١٧/٢ شرح الزرقاني عالى خاليل ٢٧/٢ ، حاشية العدوى على الخرشي ٢٧٨/٣ . (1)

شالشا : أن لايتخلل بين الشبهتين عقد ، فإن تخللهما عقده عليها ، تعدد عليه المهر ، كما إذا وطئها يظنها زوجته ، ثم عقد عليها غير عالم بغلطه فيها فوطئها بالنكاح ثم طلقها ثم بعد العدة وطئها يظنها زوجته ، فإن لها المهر في الظن الأول .

#### ثالثا : الشافعية قالوا :

إذا تكرر الوطء بشبهة واحدة ، كأن ظن الموطوءة زوجته (٢) أو أمته ، فمهر واحد في أعلى الأحوال لشمول الشبهة.

وخلص الملاوردى الاتحلاد بما إذا لم يغرم المهر ، فإنْ غلرم شلم وطلىء لزمه مهر آخر ، واستحسنه الأذرعي ، وجزم به غيره .

فيإنَّ تعدد جنس الشبهة ، كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فرق بينهما ، ثم وطئها يظنها أمته تعدد المهر بتعدد الوطآت ؛ لأن تعدد الشبهة كالأنكحة .

ولـو تعـددت الشـبهة واتحـد الجـنس ، كأن ظنها زوجته فوطئها فبان الحال ، ثم ظنها كذلك فوطئها تعدد أيضا مع أن (٣) الجنس واحد .

<sup>(</sup>۱) انظـر : شـرح الزرقاني على خليل ۲۷/۴ ، حاشية العدوى على الخرشي ۲۷۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) أعلى الأحلوال : أي التلى للموطلوءة حال وطئها ، كأن يطأها سمينة وهزيلة ، فيجب مهر تلك الحالة العليا ، لأنله للولل يوجلد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر ، فالوطآت الباقية إذا لم توجب زيادة لاتوجب نقما .

أَنظُر : مغنى المحتاج ٢٣٣/٣ . (٣) انظـر : مغنـى المحتـاج ٢٣٤،٢٣٣/٣ ، نهايـة المحتـاج ٢/٧٤٣-٣٤٧ ، تحفــة المحتـاج ٢،١،٤٠٠/٧ ، الأشـباه والنظائر للسيوطى ص ١٤١،٧٩٣ .

#### رابعا : الحنابلة قالوا :

إذا اتحـدت الشبهة وتعـدد الوطء فمهر واحد ، مثل إن اشتبهت الموطوءة عليه بزوجته ، ودامت تلك الشبهة حتى وطيء مصراراً فعليه مهر واحد ؛ لأن ذلك بمنزلة إِثلاف واحد وأيضا لايتعصدد المهر بتعدد الوطء في نكاح فاسد ، لدخولها على أن تستحق مهراً واحداً .

ويتعبدد المهبر فيي وطء الشبهة بتعبدد الشبهة ، كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب شم وطئها ظانا أنها سريته ، فيجب لها ثلاثة مهور `.

### تعقيب :

ممسا سبق يتضح أن الفقهاء متفقون على أنه إذا اتحدت الشبهة وتكرر الوطء لايجب إلاً مهر واحد .

غيير أن الحنفيية فرقبوا بين شبهة الملك وشبهة الفعل المعروفية بشبهة الإشتباه فقالوا : تكبرر الوطء في شبهة الملك لايوجب إلا مقراً واحداً .

وتكسرر السوطء فـى شبهة الإشتباه ـ شبهة الفعل ـ يوجب لكل وطء مهر على حده .

أمسا إذا تعسددت الشبهة فإنسه يتعسدد المهر ، بتعدد الوطء بلاخلاف بين العلماء .

كشاف القناع ١٦١/٥ ، شرح منتهى الإرادات ٨٣/٣ . شرح منتهى الإرادات ٨٣/٣ ، كشاف القناع ١٦٢/٥ .

التداخل في الدسيا

### المبحث الثاني : التداخل في الديات

التداخل في الديات يأخذ أشكالا مختلفة ، وقبل أن أشرع في تفصيل ذلك ، يجدر بي أن أعطى لمحة سريعة عن معنى الدية والاحتوال التي تجبب فيها الدياة ، ليكون ذلك مدخلا لبيان الحكم عند اجتماع عدة ديات على شخص واحد .

### المطلب الأول : تعريف الدية

#### الدية في اللغة :

وَدَى القَاتِلُ القَتِيلُ يَدِيهِ دِيَةٌ ، إِذَا أَعْطَى وَلِيّهُ المالُ الذي هو بدلُ النفسِ وفاؤها محذوفة ، والهاء عوض من الواو ، والأصل : وِدْيـَةَ مثل وِعْدَة ، تقول : وَديتُ القتيلُ أَدِيه دِيَةٌ : إذا أعطيت ديته .

وفى الأمر (دِ) القتيل بدال مكسورة لاغير ، وللاثنين ديا وللجماعة دوا .

ثم سمى ذلك المال دية تسمية بالمصدر ، والجمع ديات ، مثل هِبُوَ وَهِبَات وَعِدَة وَعِدَات . واثدى الولى على افتعل إذا (1)

وفيي حيديث القسامة : "فيوداه من إبيل الصدقية" أي

<sup>(</sup>۱) انظر : المصباح المنير ۲۵٤/۲ كتاب الواو ، فصل الياء مادة (ودى) ، لسان العرب ۳۸۳/۱۵ ، كتاب الياء ، فصل الواو ، مادة (ودى) ، مختار الصحاح ص ۷۱۵ مادة (ودى) (۲) أخرجه البخاري باب القسامة ، كتاب الديات ۱۹۱/٤،

<sup>(</sup>۲) أخرَجَه البخارُى بَاب القسامة ، كتَابٌ الديات ١٩١٩، ، ومسلم باب القسامة ، كتاب الديات ١٠٠٥ ، والبيهقى فى السنن الكبرى ، باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بايمان المدعى ، كتاب القسامة ١٢٠/٨ .

أعطى ديته .

### الدية في اصطلاح الفقهاء :

اختلف الفقهاء فيي تعبريف الديبة ، فمنهم من خصها بالمصال الواجحب بالجنايحة على النفس فقط سواء كان حرا ام عبدا ، ومنهم من أطلقها على بدل النفس وغيرها إذا كان حرا ومنهم منن أطلقها على الضمان الواجب بإتلاف الآدمي أو طرف منه .

وهـذه بعـض التعريفـات التـي تبيـن اختلاف الفقهاء في تعریف الدیة .

التعصريف الأول : عرفها بعض الفقهاء بأنها :اسم للمال الذي هو بدل النفس .

التعريف الثاني أنها : المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرفُ.

أملا الترقيق فالواجب فيته القيملة بالغلة مابلغت ، تشبيها ليه بالدواب بجامع الملكية ، فلايسمى المال الواجب بالجناية عليه ديّة .

وقلول بعض الشراح : ودية العبد قيمته تُجُّوز بالدية عن القيمة

ويجاب بأنـه سماها دية لمشاكلة دية الحر ، لأنها تجب

تبييان الحقائق ١٢٦/٦ ، حاشية ابان عابدين ١٧٣/٥ ، اللباب فلى شرح الكتاب ١٥٢/٣ ، اللدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٧٣/٥ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

صویر بربان القاسم الغزی ۳۵۲/۲ . شرح ابن القاسم الغزی ۳۵۲/۲ . حاشیة الباجوری ۳۵۲/۲ ، البجیرمی علی الخطیب ۱۱۳/۴ . (٣)

البجيرمي على الخطيب ١١٣/٤. (1)

فيمـا تجـب فيـه الدية فى الحر ، ويجب نصفها فيما يجب فيه (١) نصفها على الحر .

التعاريف الثالث أنها : اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمى (٢) أو طرف منه .

التعریف الرابع أنها : مال یجب بقتل آدمی حر عوضا عن (۳) دمــه .

### التعريف المختار :

هـذه بعـض التعريفـات التى أطلقها الفقهاء على الدية والصدى يظهر لى بعد التحقيق والدراسة فى الدية أن التعريف (١) المناسب للدية ، هو ماذكره ابن عرفة من المالكية حيث قال: "الديـة مال يجب بقتل آدمى حر عن دمه أو بجرحه مقدرا (٥)

فيخـرج مـايجب بقتـل غـير الآدمى من قيمة فرس ونحوه ، (٦) ومايجب بقتل ذى رق من قيمته والحكومة .

<sup>(</sup>۱) حاشية الباجورى ۲/۳۲۹ .

<sup>(ُ</sup>٢) تكملَـة شرح فتع القدير المسماه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ٢٠٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) شَرْح أَبْنَى النَّحسَانُ عَالَى رسالة ابن ابى زيد القيروانى ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) هـو محـمد بن محمد بن عرفة الورغمى التونسى ، إمامها وخطيبها بجامعها الأعظم خمسين سنة ، ولد بتونس سنة ٢١٧هـ. ، تـولى إمامـة جـامع الزيتونـة سـنة ٢٥٧هـ. ، والخطابـة بـه سـنة ٢٧٧هـ. والفتيـا سنة ٣٧٧هـ. كان والخطابـة بـه سـنة ١٧٧هـ. والفتيـا سنة ٣٧٨هـ. كان مـن العلماء المالحين ، له تآليف عجيبة فى فنون مـن العلـم منها : المختصر الكبير فى فقه المالكية ، والمبسوط فى الفقه وغير ذلك . توفى سنة ٣٠٨هـ. انظـر : الديبـاج المحنهب ٢/١٣٣-٣٣٣ ، شـجرة النــور الزكية ص ٢٢٧ ، الأعلم ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>۵) مواهب الجليل ۲۵۷/۳ .

<sup>(</sup>٦) مواهب الجليل ٦/٢٥٧ . ومعنىى الحكومية : أن يقيوم المجينى عليه كأنه عبد لاجناية به ، شـم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من

ومما يؤيد ان الدية تطلق على المال المقدر من قبل الشرع في مقابلة النفس او فيما دونها :

اولا: ماكتبه رسول الله عليه وسلم لعمرو (١)
ابسن حيزم في العقول: "إنَّ في النفس مائة من الإبل ، وفي (٣)
الانه إذا استوعب جدعها مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث (٤)

<sup>=</sup> القيمـة ، فلـه بقسـطه من الدية ، كأن قيمته وهو عبد لاجنايـة بـه مائـة ، وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون فيجـب فيـه عشر عشر ديته ، لأن الجناية نقصته عشر عشر قيمته .

انظر : بدائع المنائع ٣٢٤/٧ ، التاج والإكليل ٣٥٨/٦ ، شـرح جـلال الـدين المحـلى عـلى المنهـاج ١٤٣/١-١١٤ ، الكافى فى فقه أحمد ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>۱) هـو عمـرو بن حزم بن زيد بن لوذان ، الأنصارى الخزرجى النجارى المحدنى ، صحابى مشهور ، شهد الخندق فما بعدها ، واستعمله النبـى صلى اللـه عليه وسلم على نجران باليمن وهو ابن سبع عشرة سنة ، وبعث معه كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات . توفى بالمدينة سنة ١٥هـ وقيل ٥٣هـ وقيل ١٥٨٠ . تقريب الاسماء واللغات ٢٦/٢ ، تقريب التهذيب

<sup>(</sup>٢) استوعب جدعه : أى قطع جميعه ، ويروى : إذا أوعب جدعه كله : أى قطع جميعه ، ومعناهما استؤصل . انظـر : النهايـة فـي غـريب الحـديث والأثر ٢٠٥/٥ حرف الـواو ، فصـل الـواو مـع العين ، مادة (وعب) ، لسان العـرب ٨٠٠،٧٩٩/١ ، كتـاب البـاء فصـل الـواو ، مادة (وعب) .

 <sup>(</sup>٣) المأمومـة : هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى الآمة وأم الدماغ .
 انظ : ال وفي المربع ٣٤٢/٢ .

آنظُر : الروض المربع ٣٤٢/٢ .

(٤) هـذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . ورواه الشافعي عن مالك وهـو مرسـل أو معضـل ، وقد وصله معمر عن عبد الله بن أبـي بكـر عـن أبيـه عـن جـده . رواه عبــد الـمرزاق والدارقطني من طريقه ، ووصله أيضا الزهري عن أبي بكر بالسـند المذكـور . وأخرجه جماعة مفرقا منهم النسائي والبيهقـي ، ولـم يذكـره بتمامـه إلا الحاكم والبيهقي وابـن حبـان . وقـد اختلف الناس في صحة هذا الكتاب ، وفـي بعـض رجال إسناده ، وهو صحيح لامغمز فيه سواء من وفـي بعـض طرقـه كـالطريق الـذي صححـه منها ابن حبان والحـاكم ومن وافقهما ، أو من جهة اشتهار الكتاب بين =

شانيا : ماذكر في الكتب الفقهية من اطلاق الدية على ماهو بدل مسادون النفس حيث قالوا : ديات الأعضاء ، وديات (1) المنافع .

٣٤١،٣٤٠/٢ ، كشاف القناع ٣٤/،٣٤٠ ومابعدها .

(1)

أهمل القمرن الأول والشماني ، ووجوده وجودا مقطوعا به بين آل عمرو بن حزم ، واطلاع كثير من رجال العصر الأول عليه ، واشتهاره بيان أهل المدينة وعلمائها ، وأما الطعان فيه مان جهاة كونه كتابا غير مفرد ولامسموع ، فتلك وسوسة ينبو عنها السماع عند التحقيق متى ثبت اشتهار الكتاب ، ووجد له مع ذلك اسانيد متعدّدة ، وقد محـع الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لامن حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة . قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف مافيه عند أهل العلـم معرفـة يسـتغنى بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتير في مجيئه لتلقى الناس لَه بَالقبولَ والمعرفة وقـالّ الحّاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمّام عمّره الزهرى لهذا الكتاب بالصحة . انظر : تلخييص الصبير ١٧/٤-١٨ ، الهدايـة في تخريج أحاديث البداية ٤٩٣/٨-٤٩٦ ، موطأ مالك بشرح الزرقاني ٤/١٧٥-١٧٦ ، كتاب العقاول باب ذكار العقاول ، مسند الإمـام الشافعي ص ٣٤٨ من كتاب جراح الخطأ ، المستدرك علَى الصحيحين ١/٣٩٥-٣٩٧ ، كتاب الزَّكاة ، سنن البيهقَى ٩٠-٨٩/٤ ، كتاب الزكاة ، باب كيف فرض الصدقة انظر في ترجمة الفقهاء لهذه العناوين : الروض المربع

### المطلب الثاني : الحالات التي تجب فيها الدية

الدية تنقسم إلى قسمين :

- (۱) أصلية بمعنى أنها تجب ابتداء .
- (٢) بدليـة بمعنـى أنهـا تجـب بدلا عن العقوبة الأصلية وهى القصاص .

#### المواضع التي تجب فيها الدية ابتداء :

(۱) القتال والجارح خطاً . ومصدر هاذه العقوبة قول الله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ إِلاَ أَنْ يَصَدَقُوا } .

(ب) القتل شبه العمد عند من قال به ، والأصل في ذلك :

ماأخرجـه أبو داود وغيره بسندهم عن عبد الله بن عمرو (1) ابـن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا إن ديـة الخطـأ شـبه العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبل

<sup>(</sup>۱) انظر : تحفق الفقهاء ۱۰۶،۱۰۱۳ ، المبسوط ۲۷/۲۳ ، القـوانين الفقهيـة ص ۲۲۸ ، التشريع الجنائى ۲۸۸۱ ، العقوبة لأبى زهرة ص ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٩٢

<sup>(</sup>٣) انظر : تحفية الفقهاء ١٠١/٣ ، المبسوط ٢٦/٢٥ ، شرح جـلال البدين المحلى على المنهاج ١٣٠/٤ ، المبدع شرح المقنع ٢٥٢/٨ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٣،٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) هـو أبـو محمد وقيل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو ابـن العـاص بـن وائل بن هاشم بن سعيد ، بن سعد ، بن سعد ، بن سهم السـهمى ، المحـابى ابن المحابى ، أحد العبادلة الفقهـاء . كان كثير العلم مجتهدا في العبادة ، وكان أكثر الناص أخذا للحديث والعلم عن رسول الله . اختلف فـى سنة وفاتـه فقيل ٣٣هـ وقيل ٥١هـ بمصر وقيل ٧٧هـ بمكة وقيل ٥٥هـ بالطائف وغير ذلك . انظـر : تهـذيب الاسـماء واللغـات ٢٨١/١ -٢٨٢ ، تقـريب التهذيب ٢٨١/١ .

منها أربعون في بطونها أولادهاً " .

- مساجری مجسری الخطسا عنسد مسن قال به ، مثل ان ینقلب النائم على إنسان فيقتله فعليه الدية إبتداء كالخطأ.
- القتال بطاريق التسابب مشال أن يحافر بئرا على قارعة الطريق ، فوقع فيه إنسان فمات ، فإنه يجب عليه الديثُ وقسال المالكية : إذا تسبب الجاني في الإتلاف كحفر بئر لهلك معين ، فهلك المعين المقصود بالبئر ، فالقود من المتسبب ، وإلاّ يهلك المقصود بل غيره ، أو لم يكن لمعين بل قصـد مطلق الضرر فهلك بها إنسان ، فالدية فيي الحر المعموم والقيمـة فـى غـيره ، ومفهـوم قصد مطلق الضرر ، أنه إن لم يقمد ضررا بالحفر فلاشي، عليه ، ويكون هدرًا`.
- (هـ) فـى القتـل العمد إذا اختـار الولى الدية عند من قال الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية .

ـذا الحـديث أخرجـه أبو داود والنسائي وابن ماجه من (1) حـديث عبد الله بن عمرو ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن القطان : هو صحيح ولايضره الإختلاف انظر : تلخَيص الصّبير ٤/١٥/ كتاب الجراح ، سنن ابى داود ١١/٨ ، كتاب القسامة ، باب ذكر الاخْتلاّف على خالداً الحصداء ، سنن ابن ماجه ٨٧٧/٢ كتاب الديات ، بأب دية به العمد غلظه ، صحیح ابن حبان ۱۰۱/۷-۲۰۲ ، کتاب ـات ، ذكـر وصـف الديّـة في قتيل الخطأ الذي يشبه

انظـر : المبسوط ٦٨/٢٦ ، تكملة البحر الرائق ٣٣٤/٨ ، **(Y)** الهدايـة ١٤٨/٩ ، المقنع ص ٢٧٢ ، الكافي في فقه احمد . YW-YY/E

انظر : الكتاب مطبوع مع اللباب ١٤٣/٣ ، تحفة الفقهاء ١٠٤٠١٠١/٣ ، الكافي فيي فقيه احتمد ٢٠٢٤-٧٢ ، مغنيي (٣) المحتاج ٤/٩ .

<sup>(1)</sup> 

الشرح المعير 1/12 . انظـر : شـرح جـلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٦/١ ، المبدع ١٩٧/٨ . (0)

# المواضع التى تجب فيها الدية بدلا عن القصاص :

(i) الديـة فـى القتل العمد ليست عقوبة أصلية ، وإنما هى عقوبـة بدليـة ، قـررت بـدلا عـن العقوبـة الأصلية وهى (١) القماص .

وتحل الدية محل القصاص إذا امتنع القصاص أو سقط بسبب (٢) من أسباب الإمتناع أو السقوط بصفة عامة .

<sup>(</sup>۱) وذلك عند من يقول إن القصاص في القتل العمد يجب عيناً وهم الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ٢٤١/٧ . (٢) التشريع الجنائي ١٧٦/٢ .

## المطلب الثالث : التداخل في الديات

## أولا : تداخل دية مادون النفس في النفس

ولایتصبور تداخل دیة مادون النفس فی النفس  ${}_{1}^{W}$  الفعال الفعال متجانسین کأن قطع ید شخص خطأ أو شبه عمد ثم قتله خطأ أو شبه عمد أیضا .

أما إذا كانا عمدين فقد سبق الكلام عنه في مبحث تداخل القصاص .

فـإذا قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ أيضا فهل تدخل دية اليد في دية النفس أم لابد من دية اليد ودية النفس معا . هذا الأمر لايخلو من حالين :

الحال الأول : أن يكون القتل قبل اندمال الجرح . ------------إذا قطع يـد شخص خطئ ثـم قبل البرء قتله خطأ أيضا

فللعلماء في ذلك قولان :

## القول الأول :

أنـه يدخل مادون النفس في النفس وتجب دية واحدة ، لأن حكم الأول لم يستقر ، وبذلك قال الحنفية والشافعية في الأصح (١) عندهم والمالكية والحنابلة .

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع المنائع ۳۰۳/۷ ، تبیین الحقائق ۲۱۷/۱ ، حاشیة الشلبی عملی تبییان الحقائق ۲۱۷/۱ ، الهدایة ۱۸۵٬۱۸٤/۸ ، المنتقی ۷۸/۷ ، الفصروق ۳۰/۲ ، روضات الطالبین ۳٬۷۰۳٬۹۸۷ ، مغنیی المحتاج ۲۲۲۷ ، المهذب ۲۸۱/۱۷ ، المغنی ۲۸۲٬۳۸۵/۷ .

### القول الثاني:

أنه تجب دية الطرف ودية النفس وبذلك قال الشافعية في الوجحه الآخصر الصذى خرجحه ابعن سعريج ، وبعه قال أبو سعيد (۱) الأصطخرى واختاره إمام المحرمين .

#### ا لأد لــــة

استدل القصائلون بتداخل دية الطرف في دية النفس بما يلى :

أولا : بسأن ديسة النفس وجسبت قبسل استقرار ماعداها ، فيدخل فيها بدله كالسراية .

شانيا : ولأن الجناية من جنس واحد ، والموجب واحد وهو الديـة ، وأنهـا بدل النفس بجميع أجزائها ، فدخل الطرف في النفس ، كأنه قتله إبتدًاءً .

شالثيا : ولأن أرش الجراحية لايتقرر إلا عند تقرر حالها بالبرء ، وههنا إنما يتقرر حال القطع بالحز ؛ لأنه قاطع للسيراية ، وعند الحز لو وجبت دية اليد ، يجتمع ضمان الكل والجزء في حالة واحدة ، ولايجتمعان اجماعا في حالة واحدة .

واستدل القائلون بأنه يجب دية اليد ودية النفس :

بان الساراية قلد انقطعات بالقتل فأشبه انقطاعها

انظر : روضة الطالبين ٣٠٧،٣٠٦/٩ ، مغنى المحتاج ٢٦/٤ (1) المهذب ١٩١/١٧ .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣)

مغنى المحتاج ٧٩/٤ . الهداية ٣٠/٩ . الكفاية على الهداية ١٨٥/٩ . (1)

(۱) بالإندمال .

ولأن الحصيوان لـو قطع طرفه وسرت الجناية إلى النفس ، أو عاد وقتله قبل الإندمال لم تدخل قيمة اطرافه في قيمته ، (٢) بل أوجبوا قيمته يوم موته ، فهلا كان كما هنا ؟

#### <u> 1جيب</u> :

بالكمال والنقصان ، والآدمى مضمصون بمقدر ، وهو لايختلف (٣)

وبذلك يترجح القول بتداخل دية اليد في النفس إذا كان القتل قبل البرء ، لأنه قول جمهور الفقهاء ولأن حكم اليد لم يستقر لعدم الاندمال ، فدخلت في النفس .

الحال الثاني : أن يكون القتل بعد اندمال الجرح .

إذا تخلل بين القطع والقتل البر، ، فانه يعطى لكل فعصل حكم نفسه ، لأن موجمب الأول قد تقرر بالبر، ، فلايدخل أحدهما في الآخر ، فتجب دية للنفس ونصف دية للطرف . وبذلك (1)

واستدلوا عصلى ذلك : بأن حكم القطع استقر قبل القتل بالإندمال ، فلصم يتغير حكمه بالقتل الحادث بعده ، كما لو (۵) قتله أجنبى .

أما المالكية فلم أجد لهم تفصيلا في هذه المسألة من

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٧٦/٤ ، المقذب ٢٦١/١٧ .

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاجَ ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاجَ ٤/٧٦.

<sup>(ُ\$)</sup> انظر : تكملَّهُ الْبحر الرائق ٣٥٩/٨ ، بدائع الصنائع /٣٠٣ ، حاشية السلبي عملي تبيين الحقائق ١١٧/٦ ، روضة الطالبين ٣٠٦/٣٠ ، المهذب ٤٦١/١٧ ، المغنى /٢٩٢/٧ .

<sup>(</sup>۵) المهذب ۲۹۲/۱۷ ، المغنى ۲۹۲/۷

حيث كون القتل قبل البرء أو بعده وإنما أطلقوا القول فقالوا: إذا أميب من اطرافه مافيه ديات كثيرة وبقيت نفسه فإنه يأخذ دية كل شيء من ذلك ، وإن بلغت عدتها ديات نفوس كشيرة فإنها لاتتداخل مع بقاء النفس ، وإنما تدخل كلها في دية النفس إذا تلفت النفس ، فيكون في ذلك كله دية واحدة .

# الرأى الراجح :

ممىا سبق يظهر لى والله أعلم رجحان القول بوجوب دية الطحرف ودية النفس ، لأن موجب الطرف قد تقرر بالبرء فلايدخل فى دية النفس .

<sup>(</sup>۱) المنتقى ٧/٥٨.

### (۱) ثانيا : التداخل في ديات الأطراف

لاتتداخـل ديـة طـرف فـى طـرف ، وإنما تتداخل دية بعض الطرف فى دية بعضه الآخر ، إذا كانت دية البعض هى دية الكل (٢) أو كانت دية الكل تشمل دية البعض .

ومنن أهم المسائل التي يجرى فيها التداخل في الأطراف مايلي :

# المسألة الأولى إذا قطع الكف مع الأمابع هل تدخل حكومة الكف فــى دية الأمابع ، أم لابد من حكومة الكف ودية الأمابع

اتفق الفقهاء على انه إذا قطع الكف مع الأصابع ، دخلت (٣) حكومة الكف في دية الأصابع لدخول الجميع في مسمى اليد .

هذا إذا كانت الأصابع قائمة كلها .

أمـا إذا كانت الكف ناقصة اصبعا أو أكثر ، فهل له مع دية الأصابع ؟ دية الأصابع ؟ للعلماء في هذه المسألة التفصيل الآتي :

<sup>(</sup>۱) المصراد بالأطراف: اليدان ، والرجلان ، والعينان ، واللحيان ، واللحيان ، والحفون ، واللسان ، والأسنان ، والثديان وغيرها . انظر : بدائع الصنائع ۲۹۹/۷ ، روضة الطالبين ۱۷۱/۹ ومابعدها .

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائى ٢٨٨/٢ . (٣) انظر : الهداية ٢٢٢/٩ ، المبسوط ٨٢/٢٦ ، بــدائع المنائع ٣١٨/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٤/٦ ، المنتقى ٢٧/٧ الشرح الصغير ٤/٥٥٢ ، المهذب ٢٦٢/١٧ ، روضة الطالبين ٢٨٣-٣٨٢ ، مغنى المحتاج ٤/٥٥-٦٦ ، المبدع ٣٩،/٨

#### أولا : الحنفية قالوا :

إذا كان في الكيف أصبع أو أصبعان ، فقطعها يجب عشر الدية في الأصبع الواحدة ، وخمسها في أصبعين ، ولايجب في الكف شيء وهذا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : ينظر إلى أرش الكف وإلى أرش مافيها من الأصابع ، فيجب أكثرهما . ويدخل القليل في الكثير ؛ لأن الجمع بين الأرشين متعذر اجماعا ؛ لأن الكل شيء واحد إذ ضمان الأمبع هو ضمان الكف ، وضمان الكف هو ضمان الأصبع ، وكذا إهدار أحدهما متعذر أيضا ؛ لأن كل واحد منهما أصل من وجه ، أما الكف فلأن الأصابع قائمة به ، وأما الأصابع فلأنها هلي الأصل في منفعة البطش ، فإذا كان كل واحد منهما أصلا من وجه ، رجحنا بالكثرة كمن شع رأس إنسان وتناثر بعض شعره يدخل القليل في الكثير .

ووجمه أبحى حنيفة : أن الأسابع أصل حقيقة ؛ لأن منفعة اليحد وهمى البطش والقبض والبسط قائمة بها ، وكذا حكما ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الدية بمقابلة الأسابع حيث أوجب فحى اليحد نصف الدية ، ثم جعل فى كل أصبع عشرا من الإبل ، ومن ضرورته أن تكون كلها بمقابلة الأسابع دون الكف ، والأصل أولحى بالاعتبار وإن قصل ، ولايظهر التابع بمقابلة الأسل فلاتعارض حصتى يصار إلى الترجيع بالكثرة ، ولئن تعارضا فالترجيع بالأصل حقيقة وحكما أولى من الترجيع بالكثرة .

ألا تـرى أن الصفـار إذا اخـتلطت مـع المسان يجب فيها

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ١٣٤/٦ ، مجمع الأنهر ١٤٥/٢ ، الهداية ٢٢٢/٩ .

الزكاة تبعا . وإن كانت الصغار أكثر ترجيحا للأصل ، بخلاف مااستشهدا به من الشجة ؛ لأن أحدهما ليس بتبع للآخر .

ولأن أرش الأمبع ثابت بالنص ، وليس للكف أرش مقدر شرعا فلصو ثبت إنما يثبت بالرأى والإجتهاد ، وذلك لايملح لإبطال المنصوص عليه ، لما عرف أن الإجتهاد لايمار إليه إلا للفرورة عند تعدر العمل ، لعدم النقل أو شبهته ، فكيف يمار إليه هنا مع وجوده ، بل لإبطاله وهذا خارج عن القواعد .

وعصلى هذا لو كان فى الكف مفصل واحد من إصبع واحدة ، يجب أرش المفصل على الظاهر عنده ، ولايجب فى الكف شىء ؛ لأن أرش ذلك المفصصل مقدر شرعا ، ومابقى من الأصل وإن قل فهو أولى .

وروى الحسن بسن زياد عنه : أن الباقى إذا كان دون أصبع يعتبر أكثرهما أرشا ، لأن أرش مادون الأصبع غير منصوص عليه ، وإنما يثبت اعتباره بالمنصوص عليه بنوع اجتهاد ، وكونه أصلا باعتبار النص ، فإذا لم يرد النص في أرش مفصل ولامفصلين اعتبرنا فيه الاكثر ، والأول أصح ؛ لأن أرشه ثبت (٣)

أمـا لـو كـان فـى الكف ثلاثةً أصابع فصاعداً ، فيجب ارش

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ١٣٤/٦

<sup>(</sup>Y) هـو أبـو على الحسن بن زياد اللؤلؤى ، مولى الانصار ، احد أصحاب الإمام أبى حنيفة ، وهو كوفى ، نزل بغداد ، فلما تبوفى حفض بن غياث جعل على القضاء مكانه ، شم عبزل نفسه . كان حسن الخلق ، سهل الجانب ، مع توفر فقهه وعلمه وزهده وورعه ، توفى سنة ١٠٢هـ ، من كتبه ادب القاضى ، ومعانى الإيمان ، والخراج وغيرها . انظبر : سبير أعبلام النبلاء ٢٠٩٥ ومابعدها ، الطبقات الشبية في تراجم الحنفية ٣٩٥-٣٠ ، الأعلام ١٩١/٢ .

الأصلابع ، ولايجلب في الكف شيء في قولهم جميعا ، لأن الأسابع أمل ، وللأكثر حكم الكل ، فاستتبعت الكف كما إذا كانت كلها قائمةً.

### ثانيا : المالكية قالوا :

إن قطع كفه وليس فيها إلا أصبع واحدة ، فله دية الأصبع وإن كسان فيهسا أصبعان فله دية الأصبعين ، وهل يجب له شيء للكف ؟

قصال ابن القاسم : مع الأصبع الواحدة أحب إليَّ أن تكون له في بقية الكف حكومة .

وقـال أشـهب وسـحنون : لاشـىء لـه فـى بقيـة الكـف فى المسألتين ، وقاله ابن القاسم في الأصبعين .

وقال المغيرة : إن كان الأصبعان أخذ لهما عقلا أو قودا فله عقل ثلاثة أسابع دون حكومة .

وقـال عبـد الملك بن الماجشون : الحكومة مع العقل إلاّ أن يكون فيها أربع أصابع فلأحكومة ؛ لأنه يقاد له من كف لها أربعه أصابع ، ولايقاد له من كف لها ثلاثه أصابع .

واستدلوا على أن الإعتبار بالأصابع دون الكف : أن المقصود من الكف الأصابع ، وبها العمل وتمام الجمال فكان (۱) الإعتبار بها .

#### ثالثا : الشافعية قالوا :

لـو قطـع كـامل الأصـابع يـداً ناقصـة أصبعا ، فإن لقط أصابعـه الأربـع ، فلمحه حكومة أربعة أخماس الكف ولايتداخل ،

انظر : تبيين الحقائق ١٣٤/٦ ، بدائع الصنائع ٣١٨/٧ ، الهداية ٢٢٢/٩ . انظر : المنتقى للباجى ٦٧/٧ ، مواهب الجليل ٢٥٩/٦ . (1)

لأنها ليست من جنس القصاص ، وله حكومة خمص الكف أيضا . وإن أخصد دية الأصابع الأربع ، فلاحكومة لمنابتها من الكف ، لأنها من جمنس الديمة فدخملت فيهما ، وله حكومة خمس الكف لإختلاف (١))

ولاتدخل حكومة الكف في دية الأسابع إلا إذا قطع اليد من الكسوع ، وأبان الكف والأسابع بجناية واحدة ، أما لو قطع الأسابع ثم الكف ، فإن كان بعد الإندمال فعليه الحكومة مع الدية ، وإن كان قبل الإندمال فكنذلك عملي الأسمح ، وقيل (٢)

## رابعا : الحنابلة قالوا :

إن قطع كفا عليه بعض الأصابع ، دخل ماحاذى الأصابع فى ديتها ، لأن حصول الكل فى اليد يقتضى دخول البعض ، وعليه أرش بحاقى الكحف ، لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكحف كلحه فحى ديحة الأصابع ، وكذا ماحاذى الأصابع السالمة يدخل فى ديته ، وهاحاذى المقطوعات ليس بداخل فى ديته ، فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة .

وذكـر ابن ابى موسى : انه يلزمه دية اليد كاملة ينقص (٣) منها دية الأصابع المعدومة .

### الرأى الراجح :

بعـد اسـتعراض آراء الفقهـاء يظهـر لى والله أعلم أن

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظـر : روضة الطالبيّن ٩/٢/٣-٢٨٣-٢٧٦ ، مغنى المحتاج ٤/١٠ . ٦٦،٦٥/٤

<sup>(</sup>٣) انظر : المبدع شرح المقنع ٣٩١،٣٩٠/٨ .

الراجح هو ماذهب اليه الشافعية والحنابلة ، لأن رايهم اقرب إلى العدالة ، حيث لم يلغوا شيئا من الجناية .

ولما فيه من الزجر والردع .

# المسألة الثانية فيما إذا قطع الجفون بأهدابها هل تدخل حكومة الأهداب في دية الجفون أم لا ؟

الجفون كلها يجب فيها الدية عند جمهور الفقهاء ، لأن فيها جمالا كاملا ، ومنفعة كاملة ، لأنها تقى العين من كل مايؤذيها ، ويجبب في كل واحد منها ربع الدية ، وبذلك قال جمهور الفقهاء .

(Y) وقال مالك : فيها حكومة - الإجتهاد - .

أمسا الأهسداب إذا أتلفست منفسردة ففيهسا حكومسة عنسد (٣) الشافعية والمالكية في حالية عبدم الإنبات وعند الحنفية والحنابلة فيها الدية .

وعسلى ذلسك لسو قلسع الأجفان وعليها الأهداب ، هل تدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان أم لا ؟

انظر : بعدائع المنائع ٣١١/٧ ، اللباب شرح الكتاب سرح الكتاب ١٥٥/٣ ، تبيين الحقائق ١٣١/٦ ، المهذب ٤٠٢/١٧ ، مغنى المحتاج ٢/٢٤ ،الأم ١٠٨/١ ، المغنىي ٨٧/٨ ، السروض (1)

المحتاج ٢٠/٢ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٨٠ ، ١٠٨٠ المحتاج ٢٠/٢ . المربع ٣٤٠/٢ . النظر : التاج والإكليل ٢٦٣٦ ، المدونة ٣١٦/٦ . انظر : المهدن ٢١٢/١ ، مغنى المحتاج ٢٢/٢ ، الأم انظر : الشرح الصغير ٢٩١/٤ ، المدونة ٣/٦/٦ ، التاج والإكليل ٢/٣٢٦ . والإكليل ٢/٣٢١ . المبسوط ٢٠/٢١ ، المغنى ٨/٨ ، الروض المربع ٢١/٢٣ . (Y)**(٣)** 

<sup>(1)</sup> 

#### للعلماء في ذلك رأيان :

أحدهما : لايجب للأهداب حكومة ، وإنما تدخل في دية \_\_\_\_\_\_ الأجفان ، لائه شعر نابت في العضو المتلف ، فلايفرد بالضمان كشعر الحذراع وكالأصابع إذا زالت بقطع الكف . وبذلك قال الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة .

# الرأى الراجح :

والصدى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بدخول حكومة الأهلداب فلى ديلة الأجفان ؛ لأن الجلفون ملع الأهداب كالشيء الواحد ، فصار كالكف مع الأصابع .

# المسألة الثالثة إذا قطع مارن الأنف مع القصبة هل تندرج حكومة القصبة في دية المارن أم لا ؟

المارن وهو مالان من الأنف وخلا من العظم ، ويسمى أرنبة (٣) فى قطعه دية كاملة .

<sup>(</sup>۱) انظر : تبيين الحقائق ١٣١/٦ ، الهدايـة ٩١٥/٩ ، المهـذب ٤٠٣/١٧ ، روضة الطالبين ٩/٣٧ ، المغنى ٨٠/٨ الكافى فى فقه احمد ٤/٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) المهذب ۱۳/۱۷ .
 (۳) انظر : بدائع الصناؤ ۲۲۶/۷ ، تبیین الحقائق ۱۲۹/۱ ، الشرح المغیر ۱۳۸۶ ، المدونة ۲٫۹۸ ، الشاچ والإكليل ۲۸۱/۲ ، مغنی المحتاج ۲۲/۴ ، روضة الطالبین ۲۷۷/۹ ، المغنی ۱۳/۸ .

لحـديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) قال : "في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية" .

ولأن فيه جمالا ومنفعة كاملة ، فأن منفعة الأنف أن تجتمع الصروائح في قصبة الأنف لتعلو إلى الدماغ وذلك يفوت (٢) بقطع المارن .

(٣) وفي باقي الأنف حكومة .

وعلى ذلك لو قطع المصارن مع القمبة ، هل تندرج القصبة في دية الأنف أم تجب الحكومة مع الدية ؟

للعلماء في ذلك قولان :

## القول الأول:

أناه تجب دية واحدة فقط وتندرج حكومة القصبة فى ديته وبالله قال الحنفية والمالكية والشافعية فى الأصح عندهم (٤)

واستدلوا بما يلي :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي من طريق عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمره ، وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، وذكره الشافعي تعليقاً . وسكت عنه ابن حجر .

انظر : السنن الكبرى للبيهقى ، باب دية الأنف ، كتاب الديات ٨٨/٨ ، مصنف عبد الرزاق ، باب الأنف ، كتاب العقول / ٣٣٩/٩ ، تلخيص الحديد ٢٧/٤ ٢٣١٠ ، الدرات

العقول / ٣٣٩/٩ ، تلخيص الحبير ٢٧/٤ كتاب الديات . (٢) انظر : مغنى المحتاج ٢٠/٤ ، تبيين الحقائق ٢٩٩٦ . (٣) انظر : بعد ائع المنائع ٣٢٤/٧ ، حاشية الماوى على

<sup>(</sup>٣) انظر : بعدائع الصنائع ٣٢٤/٧ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٤/٣٨ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤١ مغنيي المحتاج ٢٠/٤ ، الكافي فيي فقه احمد ٤/٩٩ ، الكافي فيي فقه احمد ٤/٩٩ ، المبدع ٣٧٤/٨ .

المبدع ٢٧٤/٨ . (٤) انظر : بدائع الصنائع ٣٢٤/٧ ، تبيين الحقائق ٢٩٨٦ ، المدونـة ٣٠٩/٦ ، التاج والإكليــل ٢٦١/٢ ، الأشــباه والنظـائر للسيوطى ص ١٤١ ، مغنى المحتاج ٢٣/٤ ، روضة الطـالبين ٢٧٧/٩ ، المغنى ١٣/٨ ، الكافى فى فقه أحمد ٤٩٩٤ .

- (۱) بما أخرجه مالك بسنده عن عمرو بن حزم عن أبيه أن فى الكتاب الـذى كتبـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فى العقول : "إِنَّ فى النفس مائة من الإبل وفى الأنف إذا استوعب جدعا مائة من الإبل" .
- (۲) ولانت عضو واحت ، فلم يجب به أكثر من دية ، كالذكر إذا قطع من أصلت ، والعضو الواحد لايبعد أن يجب فى جميعت منايجب فنى بعضه كالذكر يجب فى حشفته الدية ، التنى تجبب فى جميعه ، وأصابع اليد يجب فيها ، مايجب فى اليد من الكوع ، وفى الثدى كله مافى حلمته .

## القول الثاني :

أنه تجب الدية في المارن والحكومة في القصبة ، وبذلك ( $^{7}$  قصال الشافعية في الوجه الآخر ، قال الأسنوى : وعليه الفتوى ( $^{1}$ ) وهو قول بعض الحنابلة .

واستدلوا :

(0)

بأن القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸۸ه .

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) هـو عبـد الرحـيم بـن الحسن بن على بن عمر بن على بن ابر اهيم الأموى الاسنوى ، ولد سنة ٢٠١٤هـ بأسنا من معيد مصر ، وقـدم القـاهرة سـنة ٢٧١هـ ، واشـتغل بالعلم والتمنيـف . ولـى وكالـة بيـت المال والحسـبة ودرس بالملكية . من كتبه : المهمات والتنقيح فيما يرد على التمحيح ، وكـافى المحتاج إلى شرح المنهاج ، ونهاية السـول شـرح منهـاج الومول إلى علم الأمول ، وغيرها . انظر : شذرات الذهب ٢٧٤٤ .

<sup>(؛)</sup> انظر : مغنى المحتاج ٢٢/٤ ، المهذب ٤١١/١٧ ، الكافى في فقه أحمد ٤/٩٩ ، المغنى ١٣/٨ .

<sup>(</sup>ه) المعذب ١١/١٧٤.

## الرأى الراجع :

والذى يظهر لى والله أعلم رجمان القول باندراج حكومة القصبة فيى دية المارن ، لأنه عضو واحد ، فلم يجب به اكثر من دية واحدة .

# المسألة الرابعة عاذا قطع شدى المرأة مع الحلمة هل تدخل حكومة الشدى في دية الحلمة ؟

تجب الدية كاملة فى الحلمتين إذا قطعتا دون الثديين وفـى إحداهما نصف الدية ، لأن فيهما منفعة الإرضاع ، وامساك اللبـن ، وبدونهما يتعذر على الصبى الإلتقام عند الإرتضاع ، (١)

وقال الإمام مالك : يشترط لوجوب الدية فى الحلمتين ان ينقطع اللبن او يفسد ، فالدية لقطع اللبن لالقطع الحلمتين بدليل انه لو أبطل اللبن بدون قطع فيه الدية ، ولو قطعهما (٢)

(٣) أما قطع الثدى بدون الحلمة ففيه حكومة .

وعصلى ذلسك لصو قطع الثدى مع الحلمة ، هل تدخل حكومة الثدى في دية الحلمة أم تتعدد ؟

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع المنائع ۳۲۴/۷ ، تبیین الحقائق ۱۳۱/۱ ، مغنسی المحتاج ۲۹/۴ ، شرح جالال السدین المحالی علی المنفاج ۱۳۷/۱ ، المغنی ۳۰/۸ .

 <sup>(</sup>۲) الشرح المغير ٣٨٨/٤.
 (٣) انظر : بـدائع المنائع ٣٢٤/٧ ، مغنى المحتاج ١٦/٤ ،
 شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٧/٤ .

### للعلماء في ذلك قولان :

## القول الأول :

أنه لو قطع الثدى مع العلمة ، دخلت حكومة الثدى فى دية الحلمة ، كالكف مع الأسابع ، وكما لو قلع السن مع (١) (٢) سنخها ، وبهذا قال جمهور أهل العلم .

## القول الثاني :

أنـه يجب الدية فى الحلمة ، والحكومة فى الثدى ، كما (٣) لو قطع الحلمة ثم قطع الثدى ، وبذلك قال بعض الشافعية .

وهذا فيما لو قطعهما معا .

<sup>(</sup>۱) السنخ : جمعه اسناخ ، وهو اصل السن المستتر باللحم ، وسنخ كل شيء اصله . انظر : تهنذيب الأسماء واللغات ١٥٦/٣ ، لسان العرب ٣٦/٣ كتاب الخاء ، فما السرن ، مادة (سنة)

۲۹/۳ كتاب الخاء ، فصل السين ، مادة (سنخ) .
 (۲) انظر : بدائع المنائع ۲۱/۷ ، الاشباه والنظائر للسيوطي من ۱۶۱ ، مغنى المحتاج ۲۹/۴ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ۲۷۷٪ ، روضة الطالبين ۲۷۷٪ ، المغنى ۳۰/۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر : رُوضة الطالبين ٢٧٧/٩ ، الأشباه والنظاير للسيوطى ص ١٤١ ، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ٢٤٧/١٧ .

<sup>(</sup>٤) بدائع المنائع ٣٢٤/٧ .

# المسألة الخامسة إذا قطع اللحيين وعليهما الأسنان هل تدخل دية الأسنان في دية اللحيين أم تتعدد الدية ؟

اللحيان : هما العظمان اللذان عليهما منبت الأسنان السخلى ، وملتقاهما اللذقن ، وفيهما كمال الدياة عند الشافعية والحنابلة ، لأن فيهما جمالا كاملا ، ونفعاً كثيراً ، (١)

فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالب ، هل تدخل دية الأسنان في دية فك اللحيين ، أم تتعدد الدية ؟ للعلماء في ذلك قولان :

# القول الأول :

أنسه إن قلعهما مع الأسنان وجبت ديتهما ، ودية الأسنان ولايدخل أحدهما فلى دية الآخر ، وبلذلك قلال العنابلية (٢)

#### القول الثاني :

أنه لايجب إلا دية اللحيين ، ويدخل فيها أروش الأسنان ، (٣) وبذلك قال الشافعية في الوجه الآخر .

<sup>(</sup>۱) روضـة الطـالبين ۲۸۲/۹ ، مغنى المحتاج ۲۵/۴ ، الكافى فـى فقـه أحـمد ۲۰۹/۴ ، المغنـى ۲۷/۸ ، المبـدع شـرح المقنـع ۳۹۰/۸ . أما الحنفية والمالكية فلم أجد لهما نصا فى هذه المسألة .

<sup>(</sup>۲) انظسر : الكسافى فـى فقه احمد ١٠٩/٤ ، المغنى ٢٧/٨ ، المبسدع ٣٩٠/٨ ، روضة الطالبين ٢٨٢/٩ ، مغنى المحتاج ١٩/٤ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٧/٤ .

١٩٥/٤ ، شرحُ جلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٧/٤ . (٣) انظر : روضحة الطالبين ٢٨٢/٩ ، مغنى المحتاج ١٩٥٤ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٧/٤ .

### الأدلــــة

استدل من قال بعدم تداخل دية الأسنان في دية اللحيين بما يلي :

أولا : بأنهما جنسان مختلفان ، يجب في كل واحد منهما ديـة مقـدرة ، فلم تدخل دية أحدهما في الآخر ، كالشفتين مع (١) الأسنان ، بخلاف الكف مع الأصابع .

<u>شانيا</u> : لـم تدخـل دية الأسنان فى ديتهما ، كما تدخل دية الأصابع فى دية الكف لوجوه شلاثة :

<u>أحدها</u>: أن الأسنان مغروزة في اللحين غير متملة بهما بخلاف الأصابع .

الثانى : أن كل واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه ولايدخل أحدهما فى اسم الآخر بخلاف الأمابع والكف فإنّ اسم اليد يشملهما .

الثالث : أن اللحيين يوجمدان قبل وجمود الأسنان فى الخلقة ، وتبقيمان بعمد ذهابها فى حق الكبير ، ومن تقلعت (٢) أسنانه عادت بخلاف الأصابع والكف .

واستدل من قال بتداخل دية الأسنان فى دية اللحيين : بأن دية الأسنان تدخل فى دية اللحيين قياسا على تداخل حكومة الكف فى دية الأسابع .

ويجاب عصن ذلك بأن القياس غير صحيح ، للوجوه المثلاثة المذكورة سابقا .

<sup>(</sup>۱) الكافى فى فقه أحمد ١٠٩/٤ . (۲) المنظ ١١٠٨ المنظ ١٠٨٨ ...

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  المغنى  $(\Upsilon)$  ، المبدع  $(\Upsilon)$  ،  $(\Upsilon)$  ، كشاف القناع  $(\Upsilon)$  ، مغنى المحتاج  $(\Upsilon)$  .

# الرأى الراجح :

واللذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بوجوب الدية في الأستنان ، والديبة في اللحيين ، لأن كلا منهما مختلف عن الآخر .

# المسألة السادسة إذا قطع الذكر مع الحشفة هل تدخل حكومة قصبة الذكر في حشفته أم تتعدد ؟

الذكر السليم في قطعه الدية لحديث عمرو بن حزم : "في (٢) الذكر الدية".

ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة .

ففسى قطعه تفوت منفعة الوطء والإيلاح واستمساك البول ، والرمى به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة . وكــذا فــى الحشـفة الديـة كاملة ؛ لأنها أصل في منفعة

انظر : بدائع الصنائع ٣١١/٧ ، تبيين الحقائق ١٢٩/٦ ، (1)المدونية ٣٠٩/٦ ، المهندب ٢١١/٧ ، تبيين الحقائق ٢٩/٦ ، المدونية ٣٠/٦ ، المهندب ٢٨/١٧ ، روضية الطالبين ٢٨٧/٩ ، الكافى ٢٨٧/٩ ، الكافى في فقه أحمد ١١٣/٤ .

صى ـــ الحبديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم (Y)مـن حديث عمرو بن حزم الطويل وقد سبق الكلام في الحكم على حديث عمرو بن حزم في ص ٥٧٢-٥٧٣ . انظر : سنن النسائي باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ، واختلاف الناقلين له ، كتاب القسامة ٨/٨٥ ، سـنن البيهقـى ، بـاب كـيف فرض الصدقة ، كتاب الزكاة . 4/4 ، المستدرك على الصحيحين كتاب الزكاة ٣٩٧/١ . انظر : المغنى ٣٣/٨ ، تبيين الحقائق ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣)

(1) الإيلاج والدفق.

وفــى قطـع بـاقى الذكر بعد قطع حشفته حكومة عند اكثر أهل العلم .

وذُكسر صاحب التوضيع من المالكية : أن في عسيب الذكر أى قمبتـه ، بعد قطع الحشفة الدية كاملة ، لأنه يجامع به ، وتحصل به اللذُة .

وفــى روايـة لأحـمد : أن فـى قطع الذكر بعد حشفته ثلث ديته

والصحييح أن فيـه حكومـة لعدم التقدير فيه ، وامتناع قياسه على مافيه تقدير ً.

وعصلى هـذا لو قطع الذكر كله من أصله ،هل تدخل حكومة القصبة في دية الحشفة أم لا ؟

ذهب اكتثر أهبل العلم إلى أنه إذا استؤمل الذكر كله وجبت الدية بلا حكومة . لأن اسم الذكر يقع على الجميع ، فهو

انظر : تبيين الحقائق ١٢٩/٦ ، بدائع الصنائع ٣١١/٧ ، (1)المدّونـة ٣/٩،٣ ، الشّرح الصغير ١/٩٣ ، الأم ١٠٦/١ ، مغنى المحتاج ١٧/٤ ، الكافي في فقه احمد ١١٣/٤.

تكملَّة البحثر الرائق ٣٧٦/٨ ، التاج والإكليل ٢٦٣/٦ ، **(Y)** المدونـة ٢١١/٦ ، حاشـية الصـاوى عـلى ألشرح الصغير ٤/٣٨٧ ، حاشـية الدسـوقى عـلى الشـرح الكبير ٢٧٧/١ ، المُهذب ١١/٧٦٤ ، الأم ٢٨٧/٦ ، روضاة ٱلطالبينَ ٩/٢٨٧ ، المغنى ١١/٨ .

التوضيع : هـو شـرح مختصر ابن الحاجب تاليف خليل بن اسحاق بن موسى ضياء الدين الجندى . الأعلام ٢١٥/٢ . انظر : شجرة النور الزكية ص ٢٢٣ ، الأعلام ٢١٥/٢ . (٣)

حاشية المسّاوي عَلَى آلسّرحَ الصغير ١٩٠١٤، حاشـية (t)الدسوقى ٢٧٧/٤

<sup>(0)</sup> المغنى ١/٨٤

المغنى ١/٨٤ (٦)

ية الشلبي على تبيين الحقائق ١٢٩/٦ ، انظحر : حاشـ **(Y)** تكملةً البحر آلرائق ٦/٨ ٣٧٧،٣٧٦ ، بدآئع الصنائع ٣١١/٧ المدونـة ٢/٩٦، مغنى المحتاج ٢/٧٤، روضة الطالبين ۹/۲۸۷ ، المغنى ۳۰/۸ .

(۱) كما لو قطع يده من مفصل الكوع .

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الدية والحكومة

وهذا إذا قطع كله دفعة واحدة .

أمسا لو قطع حشفته ، ثم قطع باقى الذكر أو قطعه غيره فتجب الحكومة مع الدية .

وقيدها الحنفية بكون ذلك بعد البرء ، اما قبل البرء فتجب دية واحدة .

والمفهاوم مان كلام المالكية أنه إذا قطع الحشفة واخذ الديسة ، ثمم قطع باقى الذكر تجب الحكومة ، أما إذا لم يأخذها فتجب دية واحدة .

والراجح والله أعلم القول بوجوب الدية فقط بلاحكومة ، كالقمية مع المارن ، وكالكف مع الأصابع .

<sup>(1)</sup> 

تكملة المجموع شرح المهذب ٢٢/١٧ . انظر : روضة الطالبين ٢٨٧/٩ ، تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعى ٢٤٢/١٧ . انظر : الأم ٢٧/١ ، مغنى المحتاج ٢٧/١ . تكملة البحر الرائق ٢٧٧٦/٨ . المدونة ٢١١/٦ ، التاج والإكليل ٢٦٣/١ . (Y)

<sup>(</sup>٣)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(0)</sup> 

#### المسألة السابعة

(۱) إذا وطىء إمرأة بشبهة وكانت مكرهة ، فأفضاها مل يدخل أرش الإفضاء في مهر مثلها أم يتعدد ذلك ؟

وقبل بيان الحكم سوف اعطى فكرة موجزة عن معنى الإفضاء والواجب في الإفضاء .

اختلف العلماء في الإفضاء :

فقال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج ، (٢) وثقبة البول ، فيمير سبيل جماعها وبولها واحدا .

وقال بعفهم : هو أن يبزيل الحاجز الذي بين الفرج ( $^{(7)}$ ) والدبر ، فيمير سبيل جماعها وغائطها واحدا ؛ لأن الدية لاتجب إلا باتلاف منفعة كاملة ، ولايحمل ذلك إلا بازالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول بيسن السبيلين ، فأما إزالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلاتتلف بها المنفعة ، وإنما تنقص بها المنفعة ، فلايجوز أن يجب بها دية كاملة .

(٤) المهذب ٤٤٩/١٧ .

<sup>(</sup>۱) أمسا إذا كسانت مطاوعية ، وليم توجد دعوى الشبهة لامن الرجيل ، ولامين الميرأة ، فعليهما الحد لوجود الزنا منهما ، ولامهر على الرجل ، ولا أرش لها بالإفضاء ، لأن التليف توليد مين فعل مأذون فيه من قبلها ، فلايجب به الضمان ، وإذا ادعيى الشبهة ، سقط عنه الحد ، ولها المهر ، ولاأرش لرضاها .

<sup>(</sup>۲) انظر: الشرح الصغير ۱/۲۴٪، الشرح الكبير ۲۷۷/۶، المهذب ۲۷۷/۶ ، روضة الطالبين ۳٬۳/۹ ، مغنى المحتاج ۲/۲۶٪ ، المغنى ۱/۰۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الشرح المغير ١/١٤٣ ، الشرح الكبير ٢٧٧/٤ ، المهذب ٤٤٩/١٧ ، روضة الطالبين ٣٠٣/٩ ، مغنى المحتاج ٤٤٤٧ ، المغنى ٨٠/٥ .

ورد عليهم : بأن هذا بعيد ؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطء مابينهما من الحاجز ، فإنه حاجز غليظ قوى ، وبينهما عظم لايتاتي كسره إلاّ بحديدة ونحوها ، فلايحمل الإفضاء عليه .

قسال المتولى: "الصحيح أن كل واحد منهما افضاء موجب للديسة ؛ لأن الإستمتاع يختل بكل واحد منهما ؛ ولأن كل واحد منهما يمنع امساك الخارج من أحد السبيلين ".

فعلى هذا لو أزال الحاجزين ، لزمه ديتان .

## القدر الواجب في الافضاء :

اختلف العلماء فـى القـدر الواجب بالإفضاء إلى شلاثة أقوال:

القول الأول : أن الواجب في الإفضاء هو ثلث الدية ، (٤) وبذلك قال الحنفية والحنابلة .

القول الثاني : انه تجب به دية كاملة ، روى ذلك عن عمصر بصن عبصد العزيز ، وبه قال ابن القاسم من المالكية . وهو قول الشافعية .

القول الثالث : أن الواجب بالإفضاء حكومة . وبذلك قال أكثر المالكية وهو مذهب المدونة .

المحتاج ١٤/٤/٠ ، المغنى ٨٠/٨ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣)

روضة الطالبين ٣٠٣/٩ ، مغنى المحتاج ٧٥/٤ . روضة الطالبين ٣٠٣/٩ ، مغنى المحتاج ٧٥/٤ . بعد ائع الصنائع ٣١٩/٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم **(!**) ص ١٣٤ ، المغنى ٨/،٥ .

انظير : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢٧٧/١ ، حاشية الصاوى على الشرح المغيير ٣٩١/٤ ، روضية الطالبين ٣٠٣/٩ ، المهذب ٤٤٩/١٧ ، مغنى المحتاج ٤٤/٧ (0) مصنف عبد الرزاق ٣٧٧/٩ ، كتابُ الديات ، باب الإفضاء .

حاشية الدسوقي عملي الشرح الكبير ٢٧٧/٤ ، حاشية الماوي على الشرح الصغير ٣٩١/٤ ، الشرح الصغير ٣٩١/١ (٦)

### الاكالسسة

استدل من قال بوجوب ثلث الدية فى الإفضاء بما يلى :

(١)

اولا : بما اخرجه ابى أبى شيبة عن عمرو بن شعيب أن

رجـلا اسـتكره إمرأة فأفضاها ، فضربه عمر الحد ، وغرمه ثلث

(٢)

(٣) ولم نعرف له فى الصحابة مخالفا .

شانيا : ولأن هذه الجناية تخرق الحاجز بين مسلك البول (٤) والذكر ، فكان موجبها ثلث الدية كالجائفة .

واستدل الشافعية ومن معهم على وجوب الدية كاملة في الإفضاء بما يلى :

(ه) . انه يفوت منفعة الجماع او يحيلها .

<u>شانيا</u>: ولأن ذلك يمنعها من اللذة ، ولاتمسك الولد ولا البول إلى الخلاء ، ولأن مصيبتها أعظم من الشفرين ، وقد (٦) نصوا على وجوب الدية فيهما .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشى السهمى المدنى ، ويقال المكى ، ويقال الطائفي سمع أباه ، ومعظم رواياته عنه ، وهاو مان تابعى التابعين . توفى سنة ١١٨هـ . انظر : تهاذيب الأسماء واللغات ٢٨/٢ ، تهذيب التهذيب ٤٣/٨ ومابعدها ، تقريب التهذيب ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) هـذا الأشر أخرجه ابـن أبى شيبة وعبد الرزاق ، وقال الألبانى : رجاله ثقات ، لكنه منقطع بين عمرو وعمر . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ١١/١٤ ، كتاب الديات ، باب الرجل يستكره المرأة فيفضيها ، مصنف عبد الرزاق ٢٧٨/٩ ، كتاب الديات ، باب في الإفضاء ، إرواء الغليل ٣٧٨/٩ كتاب الديات .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١/٨ه. (٤) المغنى ١/٨ه.

<sup>(</sup>ه) مغنى المحتاج ١/٤٧ .

<sup>(</sup>٩) انظلَر : حاشلية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٧٧/١ ، حاشية الماوي على الشرح الكبير ٣٩١/٤ .

## المناقشة والترجيح

ناقش القائلون بوجوب ثلث الدية أدلة القائلين بالدية كاملة بما يلى :

أولا : أننا لانسلم أنها تمنع الوطء .

ثانيا : أما قياس الإفضاء على قطع الشفرين فلايصح ؛ لأن الشفرين إنما أوجبا الدية ؛ لأنهما عضوان فيهما نفع وجمال فأشبه قطع الشفتين ،وليس الإفضاء كذلك ، بل هو كالجائفة ، (٢)

وبعدلك يظهر للى والله أعلم رجحان القول بوجوب ثلث الديسة فلى إفضاء المعرفة ، إذا وطئها بشبهة وهى مكرهة ، لقضاء عمر بن الخطاب بذلك .

وعصلى ذلصك لو وطىء إمراة بشبهة ، فأفضاها ، هل يدخل أرش الإفضاء فصى مهصر المثصل ، أم لابد من أرش الإفضاء ومهر المثل ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

# القول الأول:

انه يجب مهر المثل مع ارش الإفضاء ، وبذلك قال الحنفية فلى ظلم الرواية والمالكية والشافعية (٣)

<sup>(</sup>۱)،(۲) المغنى ۱/۸ه

<sup>(</sup>٣) انظر : بـدائع المنائع ٣١٩/٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤ ، الشرح الكبير ٢٧٨/٤ ، حاشية الدسوقى ١٧٧/٤ ، الشرح المغير ٣٩١/٤ ، تكملة المجموع شرح المهذب ٢٧٧/١ ، الصغنى ٨/٨ه ، كشاف القناع ٣/٨٥ .

لأن الفعـل إنمـا أذن فيـه اعتقاداً أن المستوفى له هو المستحق ، فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف كما لصو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره .

ولأن هـذه الجنايـة ، تنفـك عن الوطء ، فلم يدخل بدله فيها كما لو كسر صدرهًا`.

## القول الثاني :

أنه لايجهمع بينهمها ، بال الأقل يدخل في الأكثر ، كما يدخصل أرش الموضحصة في دية الشعر ، روى ذلك الحسن بن زياد عن أبى حنيفة .

هذا إذا كانت تستمسك البول .

أما إذا كانت لاتستمسك البول ، نتيجة الإفضاء .

فقال الحنفية : يجب لها الدية كاملة فقط ، وبذلك قال (۵) الحنابلة ، وبعض الشافعية .

لأنـه أتلـف عضـوا واحـدا ، لـم يفت غير منافعه ، فلم يضمنه بأكثر من ديةً واحدة ، كما لو قطع لسانه ، فذهب ذوقه (٢) وكلامه .

وقال الشافعية : إذا افضاها ، فصار بولها يسترسل ولايستمسـك ، لزمه مع الدية حكومة ، للنقص الحاصل باسترسال

المغنى ٢/٨ه . (1)

المغنى ٢/٨ه **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) (1)

بدائع المنائع ٣١٩/٧ . انظر : بـدائع المنائع ٣١٩/٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤ ، المغنى ١/٨ه ، كشاف القناع ٢/٢٥،٧٥ . انظر : روضة الطالبين ٣٠٣/٩ . (0)

المغنى ١/٨ه . (1)

(1) البــوُل .

ورد الحنابلة على قول الشافعية : بأن ذلك لايمح ، لأنه لصو أوجب ديـة المنفعتين ، لأوجب ديتين ؛ لأن استطلاق البول موجـب الديـة ، والإفضاء عنده موجب الدية منفرداً ، ولم يقل بــه ، وإنما أوجب الحكومة ولم يوجد مقتضيها ، فإننا لانعلم أحداً اوجب في الإفضاء حكومة .

وعلى ذلك لو وطيء إمرأة بشبهة فأفضاها ، واسترسل مع ذلــك بولهـا ، هـل يدخل المهر في الدية ، أم لابد من المدية والمهر ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

# القول الأول:

أنه تجب الدية والمهر ولايدخل أحدهما في الآخر ، وبذلك قال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفيّة `.

لأن سبب وجملوب المهلر والديلة مختلف ؛ لأن المهر يجب باتلاف المنفعة ، والدية تجب باتلاف العضو ، فلايدخل أحدهما في الآخر ..

انظر : روضة الطالبين ٣٠٣/٩ ، المهدب ٤٤٩/١٧ ، مغنى (1) المحتاج ٤/٥٧

المغنى ١/٨٥. **(Y)** 

انظر : تُكملة المجموع شرح المهذب ٤٥٢/١٧ ، المغنى ٣١٩/٧ ، كشاف القناع ٣١٩/٧ ، بدائع المنائع ٣١٩/٧ ، **(**T) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤ . بدائع الصنائع ٣١٩/٧ .

<sup>(1)</sup> 

### القول الثاني :

(۱) أنه تجب الدية ولامهر لها ، وبذلك قال الحنفية .

لأن سبب الوجوب متحد ؛ لأن الدية تجب باتلاف هذا العضو والمهر يجب باتلاف منافع البضع ، ومنافع البضع ملحقة بأجزاء البضع ، فكان سبب وجوبهما واحداً ، فكان المهر عوضا عن جزء من البضع ، وضمان الجزء والكل إذا وجد السبب واحداً يدخيل ضميان الجيزء في ضمان الكل ، كالأب إذا استولد جارية ابنه أنه لايلزمه المهر ويدخل في قيمة الجارية .

# الرأى الراجح :

واللذى يظهلر لى والله أعلم رجحان القول بوجوب الدية والمهر ؛ لأن سبب وجوبهما مختلف ، فالدية وجبت لإبطال منفعة المحل ، حيث أصبح لايستمسك البول ، والمهر وجب لإستباحة (٣) فرجها ، كمـا فى الحديث "فلها المهر بما استحل من فرجها" ولأن ذلك هو قول جمهور أهل العلم .

انظر : بـدائع الصنائع ٣١٩/٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤ . بدائع الصنائع ٣١٩/٧ . سبق تخريجه ص ٥٦٠ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

### (۱) ثالثا : تداخل اروش الجراح والشجاج

لاتدخل أروش البراح والشجاج بعضها في بعض إلا إذا اتصل (٢) بعضها ببعض قبل الإندمال بفعل الجاني او بالسراية .

ومصن الأمثلصة على تداخصل أروش الشجاج بعضها في بعض مايلي :

## أولا : إذا أوضحه موضحتين :

هل يدخل أرش إحداهما في الأخرى أم لا ؟

الموضحـة هى التى توضح العظم اى تكشفه ، وسميت موضحه (٣) لانها أبدت وضح العظم وهو بياضه .

والواجب فيها خمص من الإبلُ ، لما أخرجه النسائي وغيره (ه) بسندهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>۱) الشجة : الجراحة وإنما تسمى بذلك إذا كانت فى الوجه أو الرأس ، والجمع شجاج وشجات ، وشجه شجا من باب قتل على القياس ، وفيى لغة من باب ضرب ، إذا شق جلده ، ويقال هبو ماخوذ من شجت السفينة البحر : إذا شقته جارية فيه . انظر : الممباح المنير ٢٠٥/١ ، كتاب الشين ، مادة (شج) .

<sup>(</sup>٢) التشريع الجنائي ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغنى المصحتاج ٢٦/٤ ، الفواكه الدواني ٢٦٢/٢ ، المغنى ٢/٨٤ .

المعنى ١/٨، . (٤) انظر: اللباب شرح الكتاب ١٥٨/٣ ، الفواكه الدوانى ٢٦٢/٢ ، الخرشى ٣٤/٨ ، القبوانين الفقهية ص ٣٣٠ ، المغنى ٢٧/٨ ، المبدع شرح المقنع ٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) هـو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى الخزرجى شمم البخارى المدنى القاضى ، يقال : اسمه أبو بكر ، وكنيته أبسو محمد ، وشقه ابن معين وغيره . وقد ولاه عمر بن عبد العزيز وكتب اليه أن يكتب له من العلم ماعند عمره بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، ولم يكسن بالمدينة أنصارى أميير غيير أبى بكر بن حزم . اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ، ١٠ وقيل ١١٠ وقيل ١١٧ وقيل ١١٠ والظر : تهذيب التهذيب ٢٠/١٢ إ

أن النبيي صلى الله عليه وسلم قضي في الموضحة بخمس من الإبل" .

وعصلى ذلك لصو اوضح شخص شخصاً موضحتين بينهما حاجز ، وجب عليه أرش موضحتين ؛ لأنهما موضحتاًن`.

فيإن أزال الحاجز الذى بينهما وجب أرش موضحة واحدة ب لأنه صار الجميع بفعله موضحة ، فصار كما لو أوضح الكل من غير حاجز يبقى بينهما ، وبذلك قال الشافعية في الأصح عندهم وقيدوا ذلك بأن يكون قبل الإندمال ، وهو قول الحنابلة .

وإن اندملتا ، ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث موضحات ؛ لأنه استقر عليه ارش الأوليين بالإندمال ، ثم لزمته دية الثالثةُ .

أما المالكية فقالوا : يتعدد ارش الموضحة إن لم تتمل ببعضها ، بل كان بين كل واحدة فاصل ، بتعدد الموضحة ، فإن اتصل مابين الموضحتين فلايتعدد الواجب ، لأنها واحدة متسعة إن كان بضربة واحدة أو ضربات في فور ، فلو تعدد بضربات في زمن متراخ فلكل واحدة دية مستقلة ولو اتصلُت .

هذا الحديث رواه النسائي من حديث عمرو بن حزم الطويل (1)وقحال الألبحاني هجو صححيح . ورواه محالك والنسحائي والبيهقى وغيرهم مرسلا بسند محيّع . أنظر : سَنْنَ النسآئي ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ٨/٨ه-٩٥ ، موطًا مالك بشرِّج الزرقانيِّي ، بابِّ ذكراً العقول ، كتاب العقول ١٧٥/٤ ، سنَّنَ البِّيهقي ، بابّ جمـاع أبـواب الديـات فيمـا دون النفس ، كتاب الديات

بماع ابدواب الديان فيما دون اللقس ، كتاب الديات الشرح الفليل ٢٠٥/٧ .
انظر : بعدائع المنائع ٢٠٧/٣-٣٠٨ ، الشرح المفير \$/٢٨ ، الشرح الكبير ١٧١/٤ ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١٧١/٤ ، المهذب ٣٨٨/١٧ ، مغنى المحتاج ١٩٥٥ ، المغنى ٨/٤٤ .
انظر : مغنى المحتاج ١٩٥٤ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٩٤٤ ، المهذب ٣٨٨/١٧ ، المغنى ٨/٤٤ -٥٤ المغنى ٨/٤٤ . (Y)

**<sup>(</sup>٣)** (1)

انظـر ً: الشـرح الصغير ٤/٤٪ ، الشرح الكبير ٢٧١/٤ ، (0) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٧١/٤ .

أما إذا تاكل مابينهما قبل اندمالهما ، وجب أرش موضحـة واحـدة ، لأن سـراية فعلـه كفعله ، وبذلك قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلُةُ .

أما الحنفية فالمفهوم من كلامهم أنه يجب أرش موضحتين. قـال الكاسانى: "ولو ضربه بعصا فأوضحه ثم عاد فضربه أخصري إلىي جنبها ، شم تآكلتا حصتي صارت واحصدة فهما موضحتان".

# ثانيا : تداخل أرش الجراح .

ومسن الأمثلة على ذلك : إذا أجاف جائفتين ، هل يدخل أرش إحداهما في الأخرى ، أم لابد من أرش الجائفتين ؟

الجائفية كميا سبق تعريفها : هي ماوصلت إلى الجوف من الظهر أو البطن أو الصدر .

والواجب في الجائفة ثلث الديّة ، لما في كتاب عمرو بن (ه) حزم "وفى الجائفة ثلث الدية" .

وعصلى ذلك لو أجاف شخص جائفتين بينهما حاجز ، وجب في كل واحدة منهما ثلث الدية .

وإن خصرق الجصاني مابينهما أو ذهب بالسراية ، صار

انظر : الشرح الصغير ٣٨٤/٤ ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢٧١/٤ ، المهذب ٣٨٨/١٧ ، المغنى ١٥/٨ . بدائع الصنائع ٣٠٣/٧ . (1)

<sup>(</sup>Y) (٣)

بعرب المنائع /۲۹۲/۷ ، الفواكه الدواني ۲۹۲/۲ انظر : بدائع المنائع /۲۹۹۷ ، الفواكه الدواني ۲۹۲/۲ المهذب ۱۹۸۵–۳۹۳ ، مغنى المحتاج ۱/۹۵ ، المبدع ۹/۹

انظر : بدائع الصنائع ٣١٩/٧ ، الفواكه الدواني ٢٦٢/٢ (1) شرح جلال الله المحلى على المنهاج ١٣٣/١ ، المبدع 9/9

<sup>(0)</sup> سبق تخریجه ص ۸۸۵ .

انظر : المهدّب ٣٩٦/١٧ ، المغنى ٤٨/٨ ، المبدع ٩/٩-١٠-(٦)

(١) جائفة واحدة ، فيها ثلث الدية .

وإن أجاف شخص جائفة ووسعها آخر ، فعلى كل واحد منهما أرش جائفـة ؛ لأن فعـل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة ، فلايسـقط حكمـه بانضمامـه إلـى فعـل غـيره ؛ لأن فعل الإنسان لاينبنى على فعل غيره ، وبذلك قال الحنابُلة .

وقال الشافعية : إن أجاف جائفة ، فجاء آخر ووسعها في الظاهر والباطن ، وجب عملي الثاني ثلث الدية ، لأن هذا القـدر لو انفرد لكان جائفة ، فوجب فيه ارش الجائفة ، فإن وسعها في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر وجب (٣) عليه حكومة ؛ لأن جنايته لم تبلغ جائفة .

أمـا لـو طعنـه فنفـذت في بطنه ، وخرجت من ظهره ، أو عكسـه ، أو نفـذت من جنب وخرجت من جنب فهل يجب في ذلك أرش جائفتين أم جائفة واحدة .

اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال :

### القول الأول:

أنـه إذا جرحه في جوفه ، فخرج من الجانب الآخر أن ذلك يوجب أرش جائفتين وبعذلك قصال الحنفية والمالكية في أحد القلولين عندهم ، والشافعية في الأصح المنصوص عندهم ، وهو

انظر : مغنىي المحتاج ٢٠/٤ ، المغنى ٨٨٨٤ ، المبدع (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

انظر : المغنى ٤٨/٨ ، المبدع ١٠/٩ . المهذب ٣٩٦/١٧ ، مغنى المحتاج ٢٠/٤ . أما الحنفية والمالكية فلام أجاد لهام نما في هذه (٣)

(1) قصول الحنابلــُة `، وروى عن عطاء بن أبـى رباح ومجاهد بن جبر **(Y)** وقتادة .

### القول الثاني :

أنها جائفتة واحدة ، ويجب معها حكومة للخارجة وبذلك قال الشافعية في الوجه الآخر .

### القول الشالث :

أنها جائفة واحدة ، وبتذلك قال المالكية في القول (1) الشاني ، صححه اللخمي ، وبه قال بعض الحنابلة .

#### الاد لــــة

استدل القائلون بوجوب ارش جائفتين بما يلى :

أولا : بما اخرجه البيهقي وغيره بسندهم عن سعيد بن المسليب أن رجللا رمى رجلا فأصابته جائفة ، فخرجت من الجانب (0) الآخر ، فقضى فيها أبو بكر رضى الله عنه بثلثي الدية .

انظر : بدائع الصنائع ٣١٩/٧ ، المدونة ٣١٦/٦ ، الشرح (1) الصفيير ٤/٤٪٣ ، الشرّح الكبير ٤/١٪ ، المُهذب ٣٩٦/١٧ مغنى المحتاج ٤٠/١ ، المغنى ٤٩/٨ .

انظر : مصنف عبد الرزاق ٣٦٨/٩-٣٦٩ . (Y)

انظر : المهذب ٣٩٦/١٧ ، مغنى المحتاج ٦١/٤ . (٣)

انظر : التاج والإكليسل ٦٦٠/٦ ، المدونسة ٣١٦/٦ ، **(1)** 

المبدع شرح المقنع ١٠/٩ . هـذا الأثر أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد (0) عـن سـفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعید بن المسیب وذکره . قال الالبانی : ورجاله ثقات . واخرجسه ابن ابی شیبة من طریق حجاج بن ارطأة عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب .

شانیا : عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده "ان عمر قضی (۱) فی الجائفة إذا نفذت من الجوف بارش جائفتین" .

ولامخالف لهما من الصحابة فكان اجماعا ، كما نقله ابن (٢) المنذر .

<u>ثالثا</u> : ولأنها جراحة نافذة إلى الجوف ، فوجب فيها (٣) أرش جائفة كالداخلة إلى الجوف .

رابعـا : ولانه انفذه من موضعین ، فکان جائفتین ، کما (۱) لو انفذه بضربتین .

ثانيا : استدل الشافعية للوجمه الآخصر وهو انه تجب ——— جائفية واحمدة وحكومية بان الجائفية ماتصل من الظاهر إلى البحوف ، وهمذه خرجمت من الجلوف إلىي الظاهر ، فوجب فيها (٥)

الألباني : ورجالـه ثقات أيضًا غير أن الحجاج بن ارطحاة محدلس ، لكحن صحرح بالتحديث في رواية ابن ابي سيبة عنه : حدثنى عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ : أن ا بكسر رضى الله عنه قضى في الجائفة نفذت بشلثي وأخرجـه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن داود بن ابى عصامم قصال : سمعت ابن المسيب يقول : قضى ابو بكر في جانُف ق إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين بثلثى الدية وسكت عن هذا الأثر الزيلعي . وقال ابن حجر : هو منقطع لأن سعيدا لم يدرك ابا بكر . انظر : سنن البيهقى ، باب الجائفة ، كتاب الديات ٨٥/٨ ، ممنف ابن أبى شيبة ، باب الجائفة ، كتاب الديات ٢١١/٩ ، مصنف عبد البرزاق ، باب الجائفة ، كتـاًب الديـات ٣٧٩-٣٦٩، نصـب الرايـة ١/٥٧٣-٣٧٩، كتاب الديات ، فصل الشجاج ، تلخيص الحبير ٣٥/٤ ،كتاب الديات ، إرواء الغليل ٣٣٠/٧ ، كتاب الديات . هـذا الأثر لم أجده فيما وقع تحت يدى من مصادر . وقال (1)الألباني فيي إرواء الغليل : لم أقف عليه ، وقد ذكره

ابن قدامة فى آلمغنى ٤٩/٨ . (٢) انظر : مغنى المحتاج ٤/،٦،١٠ ، المغنى ٤٩/٨ . (٣) المهذب ٣٩٦/١٧ .

 <sup>(</sup>٣) المهذب ٣٩٦/١٧ .
 (٤) المغنى ١٠/٤٩،٥ ، المبدع شرح المقنع ١٠/٩ .
 (٥) المهذب ٣٩٦/١٧ .

ثالثا : استدل المالكية للقول الثاني وهو أنه تجب جائفة واحدة فقط .

بـأن الجائفـة جـعل فيهـا ثلـث الدية لقدرها ، وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك ، وهذا يخشى حين الضربة من خارج ، ونفوذها من داخل إلى خارج لاغرر فيهُ `.

# المناقشة والترجيح

ناقش جمهور الفقهاء مااستدل به الشافعية للوجه الثانى :

بأن ماذكروه غير صحيح ؛ فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الحوف الابكيفية إيصاله إذ لاأثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنىي ؛ ولأن ماذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر ، وإنما العادة والغالب وقوع الجائفة هكذا فلايعتبر ، كما أن العصادة والغصالب حصولها بصالحديد ولصو حصلت بغيره لكانت جائفة ، ثم ينتقض ماذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان فخصرق بطنسه مصن موضع آخر ،فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه

وكـذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا في راسه ، ثم أخرج رأس السـكين مـن موضع آخر ، فهي موضحتان ، فإن هشمه هاشمة لها محرجان فهي هاشمتان وكذلك ماأشبهُه`.

التاج والإكليل ٢٦٠/٦ . المغنى ٨٠/٥ ، المبدع ١٠/٩ .

ويصرد عملى المالكية في القول الثاني : بأن ماذكروه مخصالف لقضاء أبلى بكر الصحيق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما حيث قضيا بثلثي الدية إذا نفذت من الجوف .

# الرأى الراجح :

والصدى يظهصر لصى واللمه أعلم رجحان القول بوجوب أرش جائفتين .

لقضاء أبىى بكر وعمر رضى الله عنهما بذلك ، وفيهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتى وسنة (١)

ولأنه قول جمهور الفقهاء .

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أبـو داود ، باب لزوم السنة ۲۰۱/۶ ، والترمذى وقـال : حسـن صحـيح ، بـاب ماجـاء فـى الأخذ بالسنة ، واجتنـاب البدع ، كتاب العلم ٢٠٥/٤ ، وأحمد فى مسنده ١٢٦/٤ من مسند العرباض بن سارية .

#### (۱) \_ المنافع - المنافع المعانى - المنافع - المنافع - المنافع - التداخل في ديات المعانى - المنافع - المنا

لاتتداخيل ديات المعانى بعضها في بعض ، لأن كل واحد من هـذه الأشياء مـن السمع والبصر والكلام ونحوها أصل بنفسه ، لاختصاصه بمحل مخموص ، ومنفعة مقصودة ، فلايجعل تبعا لصاحبه فــي الأرش ، وإنما دخلت أروشها في دية النفس عند السراية ، لأن المـوت فـوات الجملـة وهـذه الأشياء تبع للجملة ، فيدخل (٢)

ومما يدل على عدم تداخل ديات المعانى بعضها فى بعض :

(٣)

ما أخرجه ابع أبي شيبة بسنده عن أبى المهلب عم أبى

(١)

قلابة قال : رمى رجل رجلا بحجر فى راسه فى زمن عمر ، فذهب

سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه

(٥)

<sup>(</sup>۱) المعانى او المنافع مثل : تفويت السمع والبمر والشم والصدوق والكلام والجماع ، والعقل والإيلاد والبطش والمشمى ونحوهما مع قيمام المحال الذي تقوم بها هذه المعانى . انظر : بدائع المنائع ۲۹۳/۷ ، التاج والإكليل ۲۹۰/۲ ،

انظر : بدائع الصنائع ٢٩٦/٧ ، التاج والإكليل ٢٩٠/٦ ، مغنـى المحتـاج ٦٨/٤ ، شـرح جـلال الـدين المحـلى على المنهاج ١٣٨/١-١٣٩ ، الروض المربع ٣٤١/٢ .

<sup>(</sup>۲) انظر : بـدائع المنائع ۳۱۷/۷ ، حاشية السلبي على تبيين الحقائق ۱۳۵/۸ ، المنتقى ۸۵/۷ ، روضة الطالبين ٩٠٦/٩ ، المغنى ۳۸/۸ .

۳٬۳/۹ ، المغنّى ۳۸/۸ . (۳) هـو عمـرو بـن معاوية ، وقيل عبد الرحمن بن معاوية ، وقيـل النفر . روى عن عمر وعثمان وابى بن كعب وغيرهم وروى عنه ابن اخيه ابو قلابة الجرمى ، ومحمد بن سيرين وغيرهمـا . قال العجلى : بمرى تابعى ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات .

انظر : تهذیب التهذیب ۲۷۳/۱۲ .

<sup>(</sup>٤) هـو عبـد الله بن زيد بن عمرو الجرمى ، البصرى ، احد الأعـلام ، روى عـن سمرة بن جندب وثابت بن الضحاك وانس ابـن مـالك ، طلب للقضاء فتغيب وتغرب عن وطنه ، فقدم الشـام ونـزل داريا ، وكان عظيم القدر مات سنة ١٠٤هـ وقيل بعدها .

أَنظَـر : تذكـرة الحفـاظ ١/٤٩-٥٩ ، تهــذيب التهـذيب ٥/١٩٧-١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) هـُذا الأشـر اخرجـه ابـن ابى شيبة عن ابى خالد عن عوف الأعـرابى ، واخرجـه البيهقـى مـن طـريق عبـد الله بن الوليد عن سفيان عن عوف الأعرابى ، واخرجه عبد الرزاق عـن سـفيان الشـورى عـن عـوف بـه . وسكت عنه ابن حجر والزيلعى . وقال الألبانى : حسن . ورجاله ثقات . =

ولأنسه أذهب منافع في كل واحدة منها دية ، فوجب عليه دياتها ، كما لو أذهبها بجنايات مختلفة .

ولكـن يمكـن تداخـل ديات المعانى في ديات محالها إذا كانت المنفعة في محل الجناية .

ومن الأمثلة على ذلك مايلي :

(٣) أولا : إذا كسـر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ، هل يجب عليه ديتان أم دية واحدة وتدخل لإحداهما في الأخرى .

الصلب اختلف العلماء في الواجب فيه .

فقال الحنفية : من ضرب صلب رجل ، فانقطع ماؤه ، وجبت الديـة ؛ لأن فيـه تفـويت منفعة كاملة ، وهي منفعة النسل ، وكــذا لو أحدبُه ` ، لأن فيه تفويت منفعة الجمال على الكمال ؛ لأن جمـال الآدمـي فـي كونه منتصب القامة ، ولو زالت الحدبة فلاشــىء عليــه لزوالهـا لاعن أثر ، ولو بقى أثر الضربة ففيه حكومة عدل ، لبقاء الشين ببقاء أثرهاً.

انظـر : مصنف ابن ابی شیبة باب إذا ذهب سمعه وبصره كتاب الديات ١٦٧/٩ ، سنن البيّهقــى ، باب اجتماع الجراحات ، كتاب الجنايات ٩٨٠٨٦/٨ ، مصنف عبد الرزاق باب من أصيب من أطرافه مايكون فيه ديتان أو ثلاث ، كتاب الديات ١١/١٠-١١ ، تلخيص الحبير ٢٥/٤ كتاب الديات ، نصب الراية ٢٧١/٤ ، كتاب الديات ، إرواء الغليل ٣٢٢/٧ ، كتأب الديات . (1)

المغنى ٣٨/٨ .

انظر : الشرح الصغير ٤/٣٩٣ . (Y)

الصلب : كل ظَهر له فقاراً (٣) انظر :المصباح المنير ٣٤٥/١ ، كتاب الصاد ،فصل الباء

الأحدبُ : حدب الإنسان حدبا من باب تعب : إذا خرج ظهره (1) وارتفع عن الإستواء ، فالرجل أحدب ، والمرأة حدباء ، والجمع حُدّب مثل أحمر وحمراء وحُمْر . انظر : المصباح المنير ١٣٣١ كتاب الحاء ، فصل الباء مادة (الحدب) .

تبيين الحقائق ١٣٢/٦ .

أما المالكية : فقال الإمام مالك : إذا ضرب صلبه فحدب ففيه الدية .

وقال ابن القاسم : إنما تكون الدية في الصلب إذا أقعلده فلم يقدر على القيام ، فأما إذا مشى فأصابه في ذلك عثل ، أو حدب فإنما يجتهد له فيه .

وإذا كسر الصلب فبرأ ، وعاد لهيئته ، فليس فيه دية عند مالكُ .

وقـال الشـافعية والحنابلـة : إن كسر صلبه ، انتظر ، فان جببر وعاد إلى حالته لزمته حكومة الكسر ،وإن أحدودب لزمه حكومة الشين الذي حصل به .

وإن ضعف مشيه أو احتاج إلى عصا ، لزمته حكومة لنقصان مشيه ، وإن عجز عن المشي وجبت عليه الديّة `.

وفــى روايـة للحنابلة في الحدب الدية ؛ لأن بذلك تذهب المنفعة والجمال ؛ لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال ، (١) وبه يشرف الآدمي على سائر الحيوانات.

وعصلى هـذا لـو كسر صلبه ، فذهب مشيه وجماعه هل تدخل ديـة ابطال المشي في دية ابطال الجماع ، أم لابد لكل منفعة من دیة منفردة ؟

اختلف العلماء في ذلك .

<sup>(1)</sup> عثل : ای جبرت علی غیر استواء . : ُلَسَانَ العَرِبُ ٢٤/١١ كَتَابُ اللَّم ، فصل العين ، انظَـر : لـــ مادة (عثل)

انظر : المدونة ٢١٢/٦ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

انظر : الأم ٢/١٧ ، المهذب ٤٣٨/١٧ -٤٣٩ ، المغنى ٣٢/٨ الكافى فى فقه أحمد ١١٥/٤ . انظر : الكيافى في فقيه أحيمد ١١٥/٤ ، المبيدع شرح المقنع ٣٨٠/٨ . (1)

فقال المالكية : لو كسر صلبه فأقعده عن القيام وأذهب قسوة الجمساع ، فعليسه ديسة لمنسع قيامسه وديسة لعسدم قوة الجماع .

وعللسوا ذلك : بسأن المنفعسة إذا وجدت بمحل الجناية وبغليره ، وللو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية ، كما لسو كسر صلبه ، فأقعده وذهبت قوة الجماع ، فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب .

فيإن أبطل صلبه فعليه ثلاث ديات ، ولاتندرج دية الصلب في دية المشي والجماع .

أما الشافعية والحنابلة فلهم في ذلك رأيان :

رأى يسرى أن فسى ذلك ديتين ؛ لأنسه يجب في كل واحدة منهما الدية عند الإنفراد ، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كما لو قطع أذنيه فذهب سمعه ، أو قطع أنفه فذهب شمُه`.

وهذا الرأى هو ظاهر النص عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة .

ورأى يسرى أن فسي ذلك ديسة واحدة ، لأنهما منفعة عضو واحمد ، فلمم يجب فيها أكثر من دية واحدة ، كما لو قطع لسانه ، فـذهب كلامـه وذوقـه ، وكما لو قطع انثييه ، فذهب جماعه ونسله .

الصغير ٤/٣٩٣، ٣٩٤. (1)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٨٠/٤ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

انظر : الشرّح الصغير ٤/٣٨٦ . انظـر : المهـذب ٤٣٩/١٧ ، المغنـى ٣٢/٨ ، المبدع شرح (1) المقنع ٨/٦٨٣

انظر : المهذب ٤٣٩/١٧ ، المغنى ٣٢/٨ ، الكافى فى فقه أحمد ١١٥/٤ ، المبدع شرح المقنع ٣٨٦/٨ . (0)

<sup>(1)</sup> 

انظر : المهذب ١٩٩/١٧ ، المبدع شرح المقنع ٣٨٦/٨ . انظر : المهذب ٤٣٩/١٧ ، المغنى ٣٢/٨ ، الكافى فى فقه انظر : المهذب ١١٥/١٤ ، المغنى ٣٢/٨ ، الكافى فى فقه أحمد ١١٥/٤ ، المبدع شرح المقنع ٣٨٦/٨ . **(Y)** 

## الرأى الراجع :

والذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بوجوب ديتين ؛ لأن المشـى والجماع منفعتان مختلفتان ليس فى البدن مثلها ، فوجب فى كل واحدة منهما دية عند الإنفراد ،وكذلك الحال إذا اجتمعتا .

شانيا : إذا أوضحه في رأسه ، فسقط شعر رأسه أو ذهب مستحد أو بسره أو سمعه أو كلامه أو شمه ونحو ذلك ، فهل يجب عليه أرش الموضحة مع دية هذه الأشياء ، أم يدخل الأرش في دية هذه الأشياء ؟

أولا : إذا أوضحـه فسقط شعر راسه هل يدخل ارش الموضحة في دية الشعر أم لابد من أرش الموضحة وأرش الشعر ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

# القول الأول :

أنه لو شجه موضحة فسقط منها شعر راسه كله ولم ينبت ،

(۱)

فعليه الدية تامة لإفساد المنبت أو الحكومة عند من قال

بـذلك ، ويدخل أرش الشجة في ذلك . وبـذلك قال الحنفية

(۲)

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في الشعر إذا لم يعد ماالواجب فيه ؟ فقال الحنفية والحنابلة : فيه الدية كاملة ، وقال المالكية والشافعية فيه حكومة . انظر : تبييان الحقائق ٢٠٣٠، الكافي في فقه أحمد ١١٧/١ ، الروض المربع ٢١٤/٣ ، المدونة ٢١٤/٣ ، التاج والإكليال ٢٦٣/٢ ، روضة الطالبين ٢٧٣/٩ ، المهاذب

<sup>(</sup>۲) أنظُر : المبسوط ۹۸/۲۳ ، بـدائع المنـائع ۳۱۷/۷ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۱٤۱ ، الشرح الصغير ۴/۳۹۳

### القول الثاني :

أنـه لايدخـل أرش الشجة في دية شعر الرأس ، بل لابد من ارش الشجة ودية الشعر . وبذلك قال زفر من الحنفية وهو وجه للشافعية .

# الادلـــة

استدل جصمهور الفقهاء على تداخل أرش الشجة في دية الشعر .

بــأن أرش الموضحـة يجـب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبست يسقط ، وتجب الدية بفوات كل الشعر ، وقد تعلقا بسبب واحدد وهو فوات الشعر ، فيدخل الجزء في الجملة ، فصار كما (۲) إذا قطع اصبع رجل فشلت يده كلها .

أميا ليو ستقط بالموضحية بعيض شعر راسه ينظر إلى أرش الموضحـة ، وإلـي حكومـة العـدل في الشعر ، فإن كانا سواء لايجـب إلا أرش الموضحة ، وإن كان أحدهما أكثر يدخل الأقل في الأكتثر أيهما كان ، لأنهما يجبان لمعنى واحد فيتداخل الجزء في الجملة .

واستدل زفرعلى عِيم التداخل:

بـان الشـجة وإذهاب الشعر جنايتان مختلفتان ، فلاتدخل

انظر : بدائع الصنائع ٣١٧/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٥/٦ ،

**<sup>(</sup>Y)** 

المبسوط ٩٩-٩٨/٢٦ ، روضة الطالبين ٩٧٣/٩ . تبيين الحقائق ١٣٥/٦ ، بدائع الصنائع ١٣٧/٧ . انظر : بـدائع الصنائع ١٣٧/٧ ، اللباب شرح الكتاب (٣)

إحداهما في الأخرى ، كسائر الجنايات من قطع اليدين والرجلين ونحو ذلك .

## الرأى الراجع :

والصذى يظهر لصى والله أعلم رجحان القول بتداخل أرش الموضحـة فـى دية الشعر أو حكومته ، عند من قال بذلك ؛ لأن الجنايـة حـلت في عضو واحد بسبب واحد ، ومتى وقعت على عضو واحد ، فأتلفت شيئين ، وارش أحدهما أكثر دخل الأقل فيه .

شانيا : لـو أوضحه في رأسه فذهب عقله ، هل يدخل أرش الموضحة في دية العقل أم لابد من أرش الموضحة ودية العقل ؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

# القول الأول:

أنـه يجـب الديـة والأرش معا ، وبذلك قال المالكية في المشتهور عنسدهم ، والشنافعي في الجديد والحنابلة وبه قال زفر والحسن بن زياد من الحنفية .

# القول الثانى :

أنـه يدخـل أرش الشـجة فـى دية العقل ، وبذلك قال أبو حنيفـة وصاحبـاه ابـو يوسـف ومحمد . والشافعي في القديم ،

<sup>(1)</sup> 

بدائع الصنائع ١٣٧/٧ . انظر : تبيين الحقائق ١٣٥/٦ . (1)

<sup>(</sup>٣) حرح الصغصير ٣٨٥/٤ ، الفواكسية الـ ــدوانـی ٢٦٠/٢ ، ٱلْخرشـى ٨٨٣٦، مغنــى ٱلمحتــاج ٤/٨٢ المُهـذب ١٣/١٧ ، المَعْنُى ٣٧/٨ ، بدَائع الصنانَع ١٣٧/٧ المبسوط ۲۷/۸۹-۹۹ .

والمالكية في القول الثاني .

### الأدل\_\_\_ة

استدل من قصال بوجوب أرش الشجة ودية العقل معا بما يلى:

أولا : بأنها جناية أبطلت منفعة غيير حالة في محل الجنايـة ، فكـانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره ، وكما لو انفردت الجناية عن زوال العقلل .

شانیا : ولأنه لو جنی علی أذنه أو أنفه فذهب سمعه أو شمه للم يدخلل أرشهما في دية الأنف والأذن مع قربهما منهما فهنا أولى .

شالشا : ولأنه لو دخل في ديته مادون الدية لدخلت فيها **(£**) الدية كالنفسُ .

رابعا : ولأنهما جنايتان اختلف محلهما ، والمقصود منهما ، فلايدخل أرش إحداهما فلى الأخرى كبارش اليلدين (0) و الرجلين .

واستدل مصن قصال بتداخل أرش الشجة في دية العقل بما يلى:

انظير: بدائع الصنائع ۱۳۷/۷ ، المبسوط ۹۹/۲۹ ، مغنى المحتاج ۱۹/۶ ، المهذب ۱۳۷/۷۷ ، الشرح الصغير ۳۸۵/۱ الغواكه الدواني ۲۲۱٬۲۲۰/۷ ، الخرشي ۳۹/۸ . انظير : مغنى المحتاج ۱۸/۶ ، المهذب ۱۳/۱۷ ، المغنى (1)

**<sup>(</sup>Y)** ٠ ٣٨/٨

المغنى ٣٨/٨ . **(T)** 

المهذب ١٧/١٧ . (£)

بدائع الصنائع ١٣٧/٧. (0)

أولا : بان فدوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لاينتفع بها دونه ، فصار بالنسبة إلى سائر الأعضاء كالنفس ، فيدخل أرشها كما في النفُس`.

ثانيا : ولأن ذهاب العقل في معنى تبديل النفس ، والحاقصة بالبهائم ، فيكون بمنزلة الموت ، ولو شجه موضحة فمات مان ذلك ، لزماه كمال الدية ، ودخل فيه ارش الشجة فكذلك إذا ذهب عقله ُ .

### المناقشة والترجيح

نوقشـت أدلة القائلين بتداخل أرش الشجة في دية العقل بما يلى :

أولا : بأنه لايصح قولهم : إن منافع الأعضاء تبطل بذهاب العقل ، فإن المجنون تضمن منافعه وأعضاؤه بعد ذهاب عقله ، بما تضمىن بـه منـافع الصحـيح وأعضاؤه ، ولو ذهبت منافعه وأعضاؤه لـم تضمـن كما لاتضمن منافع الميت وأعضاؤه ، وإذا جاز أن تضمـن بالجنايـة عليهـا بعـد الجنايـة عليه ، جاز فمانها مع الجناية عليه ، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره بجراحة في غير محلها .

ثانيا : أما قولهم : بأن ذهاب العقل بمنزلة الموت ، فلو شجه موضحة فمات لزمه كمال الدية ودخل فيه أرش الشجة ، فكذلك ذهاب العقل .

تبيين الحقائق ٦/٥/٦. (1)

المبسوط ٢٦/٩٩ المغنى ٣٨/٨ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

فمصردود بصأن المصوت فصوات الجملة ، وهذه الأشياء تبع للجملـة ، فيدخـل التبع في المتبوع ، فأما إذا لم يمت فكل واحصد مصن هضذه المعانى غير تابع للآخر لاختصاصه بمحل مخصوص ومنفعة مقصودة ، فلايجعل تبعا لصاحبه في الأرش .

### الرأى الراجع :

ممـا سبق يظهر لى والله أعلم رجحان القول بعدم تداخل أرش الشـجة فـى ديـة العقـل ؛ لأنهمـا جنايتان مختلفتان فى المحل ، فلايدخل أرش احداهما في الأخرى كسائر الجنايات .

ثالثـا : إذا أوضحـه فذهب سمعه أو بصره أو كلامه ، هل يدخلل أرش الشبجة فلى ديلة أحلد هذه الأشياء أم لابد من أرش الشجة ودية أحد هذه الأشياء ؟

إذا شج رأس إنسان موضحة فذهب سمعه أو بصره أوكلامه أو شـمه ونحـو ذلـك ، فلاشك في أنه يجب عليه دية هذه الأشياء ، ولكنن هلل يجلب عليله أرش الموضحية أم يدخل فلي ديلة أحد هذه الأشياء ؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا ذهب من الشجة سمعه أو بصره أو كلامه ونحو ذلك يلزمه الدية باعتبار هذه الاشياء (٢) ولايدخل أرش الشجة في ذلك .

وروى عصن أبصى يوسعف في إحدى الروايتين عنه انه يدخل أرش الشجة في الكل إلاَّ في البصر فلايدخل .

انظـر : حاشـية الشـلبى عـلى تبييـن الحقائق ١٣٥/٦ ، (1)

بدائع الصنائع ١٣٧/٧ . بدائع الصنائع ١٣٧/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٥/٦ ، انظر : بدائع الصنائع ١٣٧/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٥/٦ ، المبسوط ٢٩/٢٦ ، مغنى المحتاج ١٨/٤ ، شرح جلال الدين **(Y)** 

المحلى على المنهاج ١٣٨/٤-١٣٩ ، المغنى ٣٨/٨ . انظر : بدائع المنائع ١٣٧/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٥/٦ ، (٣) حاشية الشلبيّ على تبيّين الحقائق ٦٩/٢٦ المبسوط ٩٩/٢٦

# ا لاک لـــــــ

استدل من قال بعدم تداخل ارش الموضحة في دية السمع أو البصر أو الكلام ونحوها بأن كل وأحده من هذه المنافع أصل بنفسـها ، فيتعـدد حكم الجناية بتعددها ، ولايدخل بعضها في بعضض ؛ لأن العبرة لتعدد أثر الفعل لالاتحاد الفعل ، بخلاف العقال ، لأن منفعته تعود إلى كل الأعضاء إذ لاينتفع بالأعضاء (۱) بدونه ، فصار کالنفس

واستدل أبو يوسف على أنه يدخل أرش الشجة في الكل إلاّ فــى البمـر فلايدخـل بــأن السـمع والكلام ونحوها من البواطن (٢) فيدخل فيها أرش الموضحة كالعقل .

أملا البصر فظاهر فلايدخلل فيله أرش الموضحلة كاليد والرجل .

# المناقشة والترجيح

ناقش جمهور الفقهاء دليل أبى يوسف وهو أن البصر ظاهر فلايدخل فيه ارش الموضحة كاليد والرجل .

بأن قوله هذا يبطل بالشعر ، فإنه ظاهر ، وقد دخل أرش الموضحة فيهُ `.

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

تبيين الحقائق ١٣٥/٦ . بدائع المنائع ١٣٧/٧ ، تبيين الحقائق ١٣٥/٦ . بـدائع المنـائع ١٣٧/٧ ، تبييـن الحقـائق ١٣٥/٦ ، (٣)

حاشية الشلبي عملي تبييان الحقائق ١٣٥/٦ ، بعدائع المنائع ١٣٧/٧ . (1)

أمصا قولصه بان السمع والكالم مان البواطن فيلحقان بـالعقل ، فمردود بأن في السمع والكلام اختلف المحل والسبب فمحلل السلمع غير محل الشجة ، ومحل الكلام غير محل الشجة ، وسبب الوجوب في كل واحد منهما تفويت المنفعة المقصودة منه فاختلف المحل والسبب والمقصود ، فامتنع التداخل .

أملا فلي ذهاب العقل بالشجة فقد حلت الجناية على عضو واحد وسبب واحد ، فدخل أرش الشجة في دية العقُلْ .

### الرأى الراجع :

ممـا سبق يظهر لى والله أعلم رجمان القول بعدم تداخل أرش الشجة مع دية السمع أو الكلام ونحوها .

ومما يؤيد ذلك ما اخرجه ابن أبى شيبة بسنده عن أبى المهلب قال : "رملي رجل رجلا بحجر في راسه في زمن عمر ، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حيّ".

وبعصد هصذه هصى أبصرز وأهصم المسحائل التى يجرى فيها التداخل في الديات ، وهناك بعض المسائل التي لم ينص عليها جسيع العلماء في المداهب الأربعة ، وإنما أفردها مذهب من المذاهب وبصورة مختصرة جدا لذلك لم أتعرض لهُا`.

<sup>:</sup> المبسوط ٩٩/٢٦ ، بدائع المنائع ١٣٧/٧ . (1)(Y)

سبق تخريجه ص ٢١٢-٣١٣ . ومن الأمثلة على ذلك : تداخل حكومة الشارب في الشفة ، والسنخ مع الأسنان وغيرها . انظر فـي ذلـك : روضـة الطـالبين ٢٧٦/٩ ، الأشـباه والنظائر للسيوطي ص ١٤١ . (٣)





### المبحث الأول ------فى تعريف العدة والحكمة من مشروعيتها

أولا : تعريف العدة .

#### العدة في اللغة :

العدة : مأخوذ من العَدِّ والحساب ، او هي مصدر كالعد ، يقال عَدَّ الشيء يَعدهُ عَدَّا وَتَعداداً وعَدَّهَ وَعَدَّدَهُ .

والعَـدُدُ فــى قولـه تعـالى : {واَحْـصَى كُلُّ شَيْء عَدَدَأَ} له معنيان :

یکسون أحسمی کل شیء معدودا ، فیکون نصبه علی الحال ، ویقال : عددت الدراهم عدا ، وماعد فهو معدود وعدد .

ويكلون معنلى قولله : أحصى كل شىء عددا ، أى إحصاء ، فأقلام العدد فأقلام علدا مقلم الإحصاء ؛ لأنله بمعنله ، والإسم العدد والعديل . والعدد : مقدار مايعد ومبلغه ، والجمع أعداد ، وكذلك العدة .

وعِـدَّةُ المـراة : ايـامُ قروئهـا . وعدتها ايضا : ايام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورًا كان او اقراءً او وضع حمل حملته من زوجها .

وقد اعتدت المراة عدتها من وفاة زوجها او طلاقه إياها (٢) وجمع عدتها عِدد مثل سِدرة وسِدَر .

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان العرب ٢٨١/٣-٢٨٤ كتاب الدال ، فصل العين مصادة (عصدد) ، المصباح المنير ٣٩٦/٢ ، كتاب العين ، فصل الصدال ، مصادة (عددته) ، الصحاح ٥٠٦،٥،٥/٢ باب الدال ، فصل العين ، مادة (عدد) .

#### العدة في اصطلاح الفقهاء :

أما في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعنى ، وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عنها ، كما أن (١) بعض الفقهاء جعل العدة هي نفس التربص ، وجعلها البعض الآخر (٢) هي نفس المدة التي تلزم المرأة ، إلا أن هذا الإختلاف لايترتب عليه شيء ويبقى المقصود واحداً ، لاسيما وأننا عرفنا أن العدة في اللغة تطلق ويراد بها المعدود ، وتطلق ويراد بها العدد أيضا .

وبسذلك تكبون التعريفات متقاربة فيى المعنى ، لذلك الخترت تعريفاً واحداً وتناولته بالشرح وهو :

العددة : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة (٣) رحمها ، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها .

#### شرح التعريف :

اسـم لمـدة : أى العـدة اسـم للمـدة التى تتربص فيها المرأة .

تــــربى فيهـا : الــــربى الإنتظـار ، والمعنى أن تنتظر المـرأة وتمنـع نفسـها مــن النكاح فى تلك المدة للـــأكد من (٤) براءة رحمها من الحمل .

المصرأة : شملت الحصرة والأمة ، وخرج بقولهم "إمرأة"

<sup>(</sup>۱) من قال إن العدة هى التربص هم الحنفية والمالكية . انظر : حاشية رد المحتار على الدر المختار ٥٠٢/٣ ، البحر العرائق ١٣٨/٤ ، حاشية الشلبي ٣٦/٣ ، شرح أبى الحسن على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ومن قال إن العدة هي نفس المدةهم الشافعية والحنابلة انظر : مغنى المحتاج ٣٨٤/٣ ، تحفة المحتاج ٢٢٩/٨ ، كشاف القناع ١١/٥ ، المبدع ١٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) مغنــى المحتـاج ٣٨٤/٣ ، الإقناع في حل الفاظ ابى شجاع 1٧٣/٢ ، تحفة المحتاج ٢٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) حانُسية الباجورى  $7/\sqrt{1}/7$ ، حاشية البجيرمي على الخطيب 8/7

الرجل فلاعدة عليه .

لمعرفة براءة رحمها : المراد بالمعرفة مايشمل الظن ، إذ مصاعدا وضع المحصمل يصدل علمي براءة الرحم ظنا ، ومعرفة بـراءة الرحـم من الحمل تكون فيمن يولد له ، وكانت الزوجة ممن تحبل .

أو للتعبد : التعبد : هو مالايعقل معناه عبادة كان أو غيرها .

والتعبد هنا في العدة فيمن لايولد له ، أو كانت صغيرة او آيسة ، وكانت فرقه حياة .

أو لتفجعها : أي تحزنها وتوجعها ، كما في فرقة الموت ويقال : فجعته المصيبة أى أوجعته .

### العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعى :

إذا أمعنا النظر في المعني اللغوي والشرعي للعدة نجد أن الفقهاء خصوا العدة بما يعد من أيام المرأة المفارقة لزوجها في الحياة أو الموت فقط .

أما العدة في المعنى اللغوى فتشمل كل مايعد من الأيام

<sup>(1)</sup> 

حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب ٣٢٨/٢ ، البجيرمى على الخطيب ٢٥/٤ ، حاشية الباجورى ٢٨١/٢ . حاشية الشرقاوى حاشية البجيرمى على الخطيب ٢٥/٤ ، حاشية الشرقاوى على تحفية الطلاب ٣٢٨/٢ ، التقرير على الإقناع في حل الفاظ ابى شجاع مطبوع بهامشه ١٧٣/٢ . تحفية المحتاج ٢٢٩/٨ ، حاشية البجيرمى على الخطيب **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

التقرير الموجود بهامش الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع (1) . 1YT/Y

ماشـية البجـيرمى عـلى الخطيب ٢٥/١ ، حاشية الشروانى عـلى تحفـة المحتـاج ٢٢٩/٨ ، التقريـر الموجود بهامش الإقناع فى حل الفاظ ابى شجاع ١٧٣/٢ . (0)

والأزمان والدراهم وغيرها .

وبذلك يكون المعنى اللغوى أعم من المعنى الشرعي .

#### الحكمة من مشروعية العدة :

شرعت العدة تحقيقا لعدة حكم :

منها: العلام بصبراءة الرحم ، وأن لايجمع مصاء السواطئين فأكثر فى رحم واحد ، فتختلط الانساب وتفسد ، وفى ذلك من الفساد ماتمنعه الشريعة والحكمة .

ومنها : تعظیـم خطر هذا العقد ، ورفع قدره ، وإظهار شرفه .

ومنها : تطويل زمان الرجعة للمطلق ، إذ لعله أن يندم ويفيء ، فيمادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة .

ومنها : قضاء حق الزوج ، وإظهار تأثير فقده فى المنع مـن الــتزين والتجـمل ، ولــذلك شـرع الإحـداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد .

ومنها : الإحتياط لحصق الزوج ، ومصلحة الزوجة ، وحق الوليد ، والقيام بحق الله الذي أوجبه ، ففي العدة أربعة حقوق :

حتق لله وهبو امتثال أمره وطلب مرضاته ، وحق للزوج المطلبق وهبو اتساع زمن الرجعة له ، وحق للزوجة ، وهو استحقاقها للنفقة والسكنى مادامت فى العدة ، وحق للولد ، وهو الإحتياط فى ثبوت نسبه ، وأن لايختلط بغيره ، وحق للزوج الثانى وهو أن لايسقى ماؤه زرع غيره .

<sup>(</sup>۱) انظر : اعملام الموقعين لابن القيم ۸۱-۸۹ ، وفي هذا المعنمي أيضا انظر : مغنى المحتاج ۳۸٤/۳ ، الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ۱۷۳/۲ ، شرح منتهي الإرادات ۲۱٦/۳.



### المبحث الثاني : في أنواع المعتدات

المعتلدة ملن النساء على ضربين : متوفى عنها ، وغير (1) متوفى عنها .

الضرب الأول : المتوفى عنها .

المتوفى عنها حرة كانت أو أمة ، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله بغير خلاف بين أهل العلم ، إِلاَّ ماروى عن ابن عباس : أنها تعتد اطول الأجلين .

(٤) وروى عن ابن عباس : أنه رجع إلى قول الجماعة .

والسدليل على أن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل قول الله تعالى : {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلَهْنَ أَنْ يَضَعَنْ حَمَّلُهُنَّ} .

وهـو مقيـد لقـول اللـه تعالى : {وَالَّذِينَ يَتُوقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجاً يَتَرَبَّمْنَ بِأَنْفِسِمِنَ أَرْبُعَةً أَشْهَرٍ وَعَشَرًا} .

<sup>(1)</sup> 

الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع ١٧٣/٢ .
انظر : اللباب شرح الكتاب ١٠٨٠ ، الإختيار لتعليل انظر : اللباب شرح الكتاب ١٨٠/٣ ، الإختيار لتعليل المختار ١٧٢/٣ ، مجمع الانهر ١٩٦/١ ، شرح الزرقاني على الموطأ ٢٢٢/٣ ، الشرح المغير ١٧١/٣ ، شرح ابي الحسن لرسالة ابن ابي زيد القيرواني ١١٠/١ ، الفواكه الحدواني ٢/٢٨ ، تحفة المحتاج ٢٣٩/٨ ، الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع ١٧٣/١ ، المغنى ١٩٤١ ، المبدع ١٠٩/٨ ، الفاظ ابي شجاع ٢٧٣/١ ، المغنى ٢٩٢/١ ، المبدع ١٠٩/٨ . هنزا الأثر محيح أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى هنزا الأثمال أجَلهُن ... السخ كتاب الطلاق ٢٨١/٣ ، ومسلم في باب انقفاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بصوفع الحمل ، كتاب الطلاق ٢٠١/٤ ، ومالك في الموطأ (Y)

<sup>(</sup>٣) بَـوضع الحَـمل ، كتـاب الطلاق ٢٠١/٢ ، ومالّكَ في الموطئ بشـرح الزرقـاني فـي باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا بسرح الررب في باب عدا المسولي على الرب إلى كانت حاملا الطلاق ١٩٢٣-١٩/٣ ، والنسائي في باب عددة الحامل المتوفى عنها زوجها الكتاب الطلاق ١٩٢٠-١٩٠١ ، والترمذي وقال حسن صحيح في باب ماجاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع الكتاب الطلاق ٣٣٣/٣ ، والشافعي في مسنده ص ٢٩٩ من كتاب العدد .

شَرح الزرقاني على موطأ مالكٌ ٢٢٢/٣ ، المبدع ١٠٩/٨ . (1)

سورة الطلاق الآية : } (0)

سورة البقرة الآية : ٢٣٤ (٦)

(۱) قصال ابسن مسعود : من شاء باهلته ، او لاعنته إنّ الآية التـى فى سورة النساء القصرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهْنَ أَنْ يَضْعَنَ

نزلت بعد آية البقرة {والذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ والخاص مقدم على العام .

ولأنهصا معتـدة حامل ، فتنقضى عدتها بوضعه كالمطلقة ، (0) إذ الوضع أدل الأشياء على براءتهًا`.

أما إذا كانت المعتدة عن وفاة حائلا فعدتها ، إن كانت (٦) حصرة اربعة اشهر وعشرا لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ

المباهلة : الملاعنة ، وهبو أن يجبتمع القبوم إذا اختلفوا في شيء ، فيقولوا لعنة الله على الظالم منا النهايّـة فـي غـريب العديث والأشر ١٦٧/١ حرف الباء ، مادة (بهل) . سورة الطلاق الآية : }

<sup>(</sup>٣)

سورة البقرة الآية : ٢٣٤ وأشر ابن مسعود أخرجه البخارى بلفظ : أتجعلون عليها التغليظ ولاتجعلون لها والرخمة ؟ لنزلت سورة النساء القمرى بعدد الطولى {وَأَوْلاَتُ الاحْمَالِ اجَلُهنَ أَنْ يَضَعَنَ حَمْلَهُنَ } .

و أخرجـه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : "من شاء لاعنتـه لأنـزلت سـورة النسـاء القصري بعد الأربعة أشهر

وسر : صحيح البخارى ١٠٧/٣ ، كتاب تفسير القرآن ، فى تفسير سورة البقرة ، وفى باب سورة الطلاق ٢٠٥/٣ ، سنن أبـى داود بـاب عدة الحامل ، كتاب الطلاق ٢٩٣/٢ ، سنن النسائى بـاب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، كتاب الطلاق ١٩٧/٦ ، سنن ابين ماجه ، باب العامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ، كتاب الطلاق ١/١٥٤١. المبدع شرح المقنع ١٠٩/٨ .

<sup>(1)</sup> المبدّع شَرح المقنع ١٠٩/٨ ، شرح الزرقاني على موطأ (0) مالك ٣٢٢٪٣ .

انظر: اللباب شرح الكتاب ۸۰/۳ ، الاختيار لتعليل المختار المنظر: اللباب شرح الكتاب ۸۰/۳ ، الاختيار لتعليل المختار ١٧٢/٣ ، شرح ابى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القليروانى ١١١/٣ ، الشرح المغيير ١٨٢/٣ ، الغواكم (٦) الدواني ٩٣/٢ ، الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع ١٧٣/٢ ، روضة الطالبين ٣٩٨/٨ ، المقنع ص ٢٥٨ ، المبدع شرح المقنع ١١٢/٨ ، المحلى ٣٠٦/١٠ .

وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّمَنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهْرٍ وَعَشَرًا} . (٢) اما الأمة فتعتد بشهرين وخمس ليال .

وقال الظاهرية : عدة الأمة المتزوجة من الوفاة إذا كانت حائلا كعدة الحرة سواء بسواء ؛ لأن الله تعالى علمنا (٣) العدد فيي الكتاب فقال عز وجبل : {وَالّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمُ وَرِيْرَ مِنْكُمُ وَالّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمُ وَرَدُونَ أَزُواجًا يَتَرَبُونَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ وَعَشَرًا} .

### الضرب الثاني : غير المتوفي عنها .

وهــى المعتدة عن فرقة طلاق أو فسخ ، وهذه  $_{\ell}$ ما أن تكون حاملا أم لا .

فـان كـانت حـاملا فعدتهـا بـوضع الحـمل ، بلاخـلاف بين (٥) العلماء، سواء كانت حرة أم أمة .

لقوله تعالى : {وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ اَجَلَفْنَ انْ يَضَعْنُ حَمَلَفْنَ} . فهـو مخـصص لقوله تعالى : {وَالْمُطَلَقَاتَ يَتَرَبَصَنَ بِأَنفُسِفِنَ --- و (٧) شُلاثة قروءٍ} .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ٢٣٤

<sup>(</sup>۱) انظر: اللباب شرح الكتاب ۸۰/۳ ، الاختيار لتعليل المختار اللباب شرح الكتاب ۸۰/۳ ، الاختيار لتعليل المختار ۱۷۲/۳ ، الفواكات الله المختار ۱۱۱/۳ ، الفواكات الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ۱۱۱/۳ ، الشرح الصغير ۱۸۳/۳ ، الاقتاع في حل الفاظ أبي شجاع ۱۷۹/۳ ، شرح ابن القاسم الغزى ۲۸۷/۳ ، المقنع ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية : ٢٣٤

<sup>(</sup>ه) انظر: اللباب شرح الكتاب ٨٠/٣ ، الإختيار لتعليل المختار ١٧٢/٣ ، تبيين الحقائق المختار ١٧٢/٣ ، مبعد ١٧٢/٣ ، تبيين الحقائق ٢٨/٣ ، منح الجليل ٢٠/١٣ ، شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القيرواني ١١٠/٧ ، الشرح الصغير ١٧١/٢ ، الإقناع قصى حل الفاظ أبى شجاع ١٧٤/٢ ، مغنى المحتاج الإقناع قصى حل الفاظ أبى شجاع ١٧٤/٢ ، مغنى المحتاج ١٨٨/٣ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٢/٣٤ ، المبدع شرح المقنع ١٠٩/٨ ، شرح منتهى الإرادات ٢١٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق الآية : ؛

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية : ٢٢٨

ولأن المعتبر مصن العصدة بصراءة الرحصم وهمى حاصلية (١) بالوضع .

أمـا إذا كـانت أمـة فإنهـا تعتـد بقـراين عند جمهور (١) الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وقـال الظاهرية : عدة الأمة المتزوجة كعدة الحرة ثلاثة (٥) قـروء .

أمـا إذا كانت المعتدة صغيرة أو كبيرة آيسة من الحيض (٦) فعدتها ثلاثة أشهر باتفاق الفقهاء إذا كانت حرة .

<sup>(</sup>۱) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٧٤/٢ . (٢) انظر : اللباب شرح الكتاب ٨٠/٣ ، الإختيار لتعليل المختار ١٧٢/٣ ، مجمع الأنهر ٢١٤١ ، تبيين الحقائق ٢٦/٣ ، شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ١٠٨/٢ ، الشرح المغيير ٢٧٢/٢ ، الإقناع في حل ألفاظ أبيى شجاع ٢٥/١٢ ، مغني المحتاج ٣٨٤/٣ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٤/٠٤ ، المقنع ص ٢٥٨-٢٥٩ ،

المبـدع شـرح المقنـع ١١٦/٨ ، كشـاف القّنـاع ١٧/٥ ، المحلى ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية : ٢٢٨ (٤) انظر : اللباب شرح الكتاب ٢٠/٣ ، الإختيار لتعليل المختار ١٧٢/٣ ، الشرح المغير ٢٧٢/٣ ، شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد ١٠٨/٢ ، الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ١٧٦/٢ ، شرح ابن القاسم الغنزى ٢٨٨،٢٨٧/٢ ، المقنع ص ٢٥٩ ، الكافى في فقه أحمد ٣٠٣/٣ .

<sup>(</sup>ه) المحلى ٢٠٦/١٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : اللباب شرح الكتاب ٨٠/٣ ، الإختيار لتعليل المختار ٣/١٧٠ ، مجمع الأنهر ٢٥٥١ ، شرح ابى الحسن لرسالة ابن ابى زيد القيروانى ٢٠٩/٢ ، الشرح المغير ٢٧٢/٢ ، الإقناع في حل الفاظ ابى شجاع ٢٧٥/٢ ، تحفة المحتاج ٣٣٦/٨ ، المقنع ص ٢٥٩ ، كشاف القناع ١٨٥/٤ ، المحلى ٢٦٥/١٠ .

لقوله تعالى : {واللائِي يَئِسُنُ مِنَ الْمَحِيفِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِلَّ ارْتَبْتُمْ فَعِدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهِرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِفْنَ} .

أما إذا كانت أمة فاختلف العلماء في ذلك :

فقيـل : ثلاثـة أشـهر ، وبـه قال المالكية فى المشهور (٢) عندهم وهو قول للشافعى ورواية عن أحمد وبه قال الظاهرية .

وقيـل : شـهران ، وبـه قـال الشافعى فى القول الثانى (٣) وأحمد فى الرواية الثانية .

وقيل : شهر ونصف ، وبـه قـال الحنفية والشافعى فى (١) القول الثالث وأحمد فى الرواية الثالثة .

عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء قبل سن اليأس :

إذا ارتفـع الحـيف عن المرأة قبل سن اليأس ، فإما أن يكون من غير سبب يكـون رفعـه بسبب معلوم ومعروف ، وإما أن يكون من غير سبب معلوم .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية : ؛

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القيروانى ۲/۱۰۹ ، الشرح المغير ۲/۲۲ ، شرح ابن القاسم الغزى ۲/۲۸ ، الإقنصاع فصى حل الفاظ أبى شجاع ۱۷٦/۲ ، مغنى المحتصاج ۳۸۷/۳ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٤٢/٤ ، المقنع ص ٢٥٩ ، المبدع شرح المقنصع ١٢١/٨

المحلى ٢٠١/١٠ . (٣) انظر : شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٤٢/٤ ، شرح ابعن القاسم الفيزي ٢٨٩/٢ ، مغنى المحتاج ٣٨٧/٣ ، المقنع ص ٢٥٩ ، الكافى فى فقه احمد ٣٠٦/٣ ، المبدع شرح المقنع ١٢١/٨ .

<sup>(</sup>٤) انظَّر : اللباب شرح الكتاب ٨٠/٣ ، الإختيار ١٧٢/٣ ، شرح جـلال الـدين المحـلي عـلي المنهـأج ٢/٤ ، مغنى المحتاج ٣٨٦/٣ ، الكافى فى فقه احمد ٣٠٦/٣ ، المقنع ص ٢٥٩ .

أولا : عـدة من ارتفع حيفها من ذوات الأقراء قبل اليأس ----بسبب معروف .

اتفـق الفقهـاء عـلى أن من ارتفع حيضها ، بسبب معروف كالرضاعـة أو المـرض ، فإن عليها أن تصبر حتى يزول المانع (١) وتحيض ، فتعتد بثلاثة قروء .

فسإن زال المسانع من رضاع أو مرض ولم تحض ، فإذا مضت عليها سنة بعد زوال العارض حلت للأزواج . وبندلك قال (٢)

أمـا الحنفيـة والشافعية والحنابلة فى الرواية الأخرى والظاهريـة فقد ذهبوا إلى أن عليها أن تمكث حتى تصير آيسة (٣) فتعتد عدة الآيسات وهي ثلاثة أشهر .

والـذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بأن عليها أن تمكـث سـنة بعـد زوال العـارض إذا لـم تحض ؛ لأن هذه المدة كافية للدلالة على براءة رحمها . وفى بقاء المرأة حتى تصير آيسة لتعتد بعد ذلك ضرراً عليها ، والضرر منفى فى الإسلام .

<sup>(</sup>۱) انظر: مجسمع الأنهر ٢٥/١؛ ، الدر المختار شرح تنوير الأبمار ٥٠٨/٣ ، البحصر السرائق ١٤٢/٤ ، منح الجليل ١٩٨/٤ ، حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ١٠٩/٢ ، مغنى المحتاج ٣٨٣/٣ ، الإقناع في حل الفاظ أبى شجاع ١٧٥/٢ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٢/٤ ، الكافى في في فقيه أحمد ٣٠٩/٣ ، كشاف القناع ٥٠/١٤ ، المحلى ١٢٩/١ ، المحلى ٢٩٩/١ .

المبدع شرح المقنع ١٠٦/١ ، المحلى ١٢٩/١ . المبدع شرح المقنع ١٢٦/٨ ، المحلى ٢٦٩/١ . (٢) انظر : الخرشى على خليل ١٣٨/١ ، كشاف القناع ١٢١/٥ . (٣) انظر : بعد ائع المنائع ١٩٥/٣ ، العدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٨٠/٠ ، مجمع الأنهر ١/٥٦١ ، مغنيي المحتاج ٣٨٧/٣ ، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ١٧٥/٢ ، نهاية المحتاج ١٣٢/٧ ، المغنى ١/٥٢١ ، الكافي في فقه احمد ٣٠٩/٣ ، كشاف القناع ٢١١/٥ ، المحلى ١/٢٩/١ .

ثانيا : عـدة مـن ارتفع حيضها من ذوات الأقراء لاتدرى مارفعه :

للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال :

### القول الأول:

أن من ارتفع حيضها لغير عارض تتربص حتى تحيض أو تدخل فــى حـد اليـاس فتعتـد عـدة الآيسـة ثلاثة اشهر ، وبهذا قال الحنفية والشافعي في الجديد والظاهرية .

### القول الثانى :

أنها تلتربص أربلع سنين ، ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر وبهذا قال الشافعي في القديم ، والحنابلة في رواية `.

### القول الثالث :

انها تلتربص ستة اشهر ، ثم تعتد بعدها بثلاثة اشهر ، وهو قول مخرج على القديم في المذهب الشافعيُ..

# القول الرابع :

انها تلتربص تسعة اشهر مدة الحمل الغالبة ، ثم تعتد

انظر : بـدائع المنائع ١٩٥/٣ ، مجمع الأنهر ٢٦٥/١ ، الدر المختار شرح تنوير الأبمار ٥٠٨/٣ ، مغنى المحتاج (1)

الدر المحتار سرح تنوير الابسار ١٠٨/١ ، معنى المحتاج ٣٨٧/٣ ، شرح جلال اللذين المحلى على المنهاج ٢/١٤ ، نهاية المحتاج ١٣٣/٧ ، النظر : مغنى المحتاج ٣٨٧/٣ ، نهاية المحتاج ١٣٣/٧ ، شرح جلال اللذين المحلى على المنهاج ٢٠٤١ ، المقنع ص ٢٥٩ ، الفروع ٥/٣٤٥ ، المبدع ١٧٤٨ . انظر : مغنى المحتاج ٣٨٧/٣ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاء ٢/٤٤ ، نهاية المحتاء ١٣٣/٧ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) على المنهاج ٤٢/٤ ، نهاية المحتاج ١٣٣/٧ .

بثلاثة أشهر ، فيكون المجموع سنة كاملة ، ولكن لو رأت الحديث خلال السنة ، فإنها تنتقل إلى الإعتداد بالاقراء ، وبهنذا قال المالكية والشافعية في قول قديم والحنابلة في (١)

والصذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بأنها تتربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد ثلاثة أشهر لأن هذه المدة كافية للدلالة على براءة الرحم .

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية العدوى على شرح أبى الحسن ١٠٩/٢ ، منح الجليل ٢٩٨/٤ ، الخرشى ١٣٩/٤ ، مغنى المحتاج ٣٨٧/٣ ، شـرح جـلال الـدين المحـلى على المنهاج ٤٢/٤ ، المغنى ١٣٣/٧ ، المبدع ١٢٤/٨ .



### المبحث الثالث : في تداخل العدتين

إذا وجبت على إمرأة عدتان ، فالأمر لايخلو من حالين : الحال الأول : أن تكون العدتان لشخص واحد .

الحال الثاني : أن تكون العدتان لشخصين .

أولا : إذا اجتمعت على إمراة عدتان لشخص واحد .

للعلماء في هذه المسألة التفصيل الآتي : أولا : الحنفية قالوا :

إذا وطئت المعتدة للطلاق او الفسخ وغيرهما بشبهة من قبل الروع ، وجببت عليها عدة أخرى للوطء ، لتجدد السبب وتداخلتا أى تتشارك العدتان في دخول بعض من كل منهما في الآخر . وكأن السبب الأول والثاني وقعا معا في الوقت الثاني فتعتد منه ، وماتراه من الحيض بعد الوطء بشبهة يحتسب منهما جميعا ، فتتم العدة الثانية أن تمت العدة الأولى قبل تمامها ، فلسو وطئت قبل حدوث الحيض كان مارأت من الحيض الثلاث محسوبة عنهما فتنوب عن ست حيض .

و إن وطئـت بعـد حيضـة فهـى من العدة الأولى ، وحيضتان (١) بعدها تحسبان من العدتين وعليها حيضة أخرى للعدة الثانية. <u>ثانيا : المالكية قالوا</u> :

المعتدة من الطلاق إذا وطئت بشبهة ، وإن كان من

<sup>(</sup>۱) انظر : مجمع الأنهر ١/٨٦١-٢٦٩ ، الإختيار لتعليا المختار ١٧٥/٣ ، شرح فتح القدير ١٥١/٤ ، المبسوط ١/١٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٤ ، الصدر المختار شرح تنوير الأبمار ١٥١/٥-٥١٥ ، شرح العناية على الهداية ١٥١/٤ ، الدر المنتقى ١٨/١٤ .

المطلـق فتسـتأنهف العدة ، وتنهدم العدة الأولى ،وكذلك إذا طـرات عدة وفاة على عدة طلاق ، كأن يموت زوج الرجعية \_ ولم يراجعها ـ في عدتها فأقصى الأجلين .

اما إذا راجعها ، فتنهدم الأولى ، وتستأنف عدة وفاة . وأيفا للوطلق زوجته بعد الدخول طلاقا بائنا بدون الثلاث ، ثم تزوجها ودخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة من (١)

### ثالثا : الشافعية والحنابلة قالوا :

إذا كانت العدتان لشخص واحد فينظر :

إن كانتا من جنس بأن طلقها ، وشرعت في العدة بالأقراء (٢)
أو الأشهر ، ثم وطئها في العدة جاهلا إن كان الطلاق بائنا ، وجاهلا أو عالما إن كان رجعيا ، تداخلت العدتان ، لانهما عدتان من واحد للوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا ، كما لو طلق الرجعية في عدتها .

ومعنى التداخل : أنها تعتد بثلاثة أقراء ، أو ثلاثة أشهر من وقت الوطء ، ويندرج فيها بقية عدة الطلاق ، وقدر تلك البقية يكون مشتركا واقعا عن الجهتين ؛ لأن مقمود عدة الطلاق والوطء واحد فلامعنى للتعدد .

<sup>(</sup>۱) انظر : الخرشي ۲/۲/۱-۱۷۴ ، الشرح الصغير ۲/۹۱٬۷۱۵ ،

حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٢/٢٧ . (٢) أما إذا وطئها مبينها في عدتها عمدا بلاشبهة فكأجنبي فتتم العدة الثانية للزنا لانهما عدتان من وطئين يلحق النسب في احدهما دون الآخر فلسم يتداخيلا ، كما لو كانا من رجلين ؛ ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا فلم تدخل إحداهما في الأخرى ، لإختلاف سببهما كالكفارات . انظر : مغنى المحتاج ٣٩٢/٣ ، نهاية المحتاج ١٣٢/٧ ، كماف المقنع ١٣٤/٨ ، شرح المقنع ١٣٤/٨ ، شرح منتهى الإرادات ٢٩٥/٣ ، المبدع شرح المقنع ١٣٤/٨ ، شرح

ويان كانت العدتان من جنسين ، بأن كانت إحداهما بالحمل ، والأخرى بالأقراء ، سواء طلقها حاملا ، ثم وطنها ، أو حائلا ثم أحبلها ففي دخول الأخرى في الحمل وجهان :

الأول : أنهما يتداخلان ؛ لأنهما لشخص واحد ، فكانتا كالمتجانستين ، فعلى هذا تنقضيان بالوضع .

والثاني : لايتداخلان ؛ لأنهما جنسان ، كما لو زنى بكرا شم ثيبا .

وإن قلنا بعدم التداخل ، فإن كان الحمل لعدة الطلاق ، اعتدت بعد وضعه بثلاثة أقراء ، وإن كان الحمل لعدة الوطء ، (١) أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق .

### رابعا : الظاهرية قالوا :

إن اتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ، ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ، ولامن طلقة ثالثة ، فعليها أن تبتدىء العدة من أولها . فإن طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء العدة أيضا .

وكـذلك لـو راجعها في عدتها ، فوطئها او لم يطأها ثم (٢) طلقها فانها تبتدىء العدة .

#### الخلامية :

إذا أمعنا النظر في مذاهب الفقهاء نجد أنهم جميعا

<sup>(</sup>۱) انظر: مغنى المحتاج ٣٩٢،٣٩١/٣ ، نهاية المحتاج ١٣٢/٧ ، روضة الطالبين ١٨٤/٨ ، المنهاج مطبوع مع مغنى المحتاج ٣٩٢،٣٩١/٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطى مغنى المحتاج ١٤٢٠ ، شرح جملال المدين المحلى على المنهاج ١٢/٤ ، تحفقة المحتاج ١٤٥/٨ ، الكافى فى فقه احمد ٣١٩٣٠-٣٢٠ ، شرح المغنى ١٢٨،١٣٤/٨ ، شرح منتهى الإرادات ٢٠٥/٣ .

متفقون عملى أنه لو وجبت على  $\{a,b\}$  متفقون عملى أنه لهخص واحد ، وكانت من جنس واحد أنهما يتداخلان ، إلا أنه إذاوطىء المطلق بائنته عمدا بلاشبهة فلاتداخل ، لانه زان .

أمـا إذا كـانت العدتان لرجل وكانت من جنسين مختلفين كـالحمل والأقـراء أو الشـهور فإنهمـا يتداخـلان عنـد جمهور الفقهـاء من الحنفية والمالكية والشافعية فى الصحيح وأحمد فى رواية .

وفــى القـول الثـانى للشافعى ورواية لأحمد لايتداخلان ، لأنهمـا جنسـان ، كمـا لـو زنى بكرا ثم ثيبا، لايتداخل الحد عليه .

# الحال الثانى : إذا كانت العدتان لشخمين

### هل يتداخلان أم لا ؟

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

# القول الأول :

أنـه إذا وجـبت عـلى المـرأة عدتـان لشخصين ، فإنهما يتداخـلان ، سـواء كانتـا من جنس واحد أو من جنسين ، وبذلك (١)

وصـورة الجنس الواحد : المطلقة إذا تزوجت في عدتها ، فوطئها الثاني ، وفرق بينهما فإن العدتين يتداخلان .

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع المنائع ۱۹۰/۳ ، مجمع الأنهر ۲۸/۱ ، شرح العناية على الهداية ۱۵۱/۶ ، الفتاوى الهندية ۱۳۲/۱ ، المدونة مطبوعة مصع المقدمات ۸۵،۸٤/۲ ، المقدمات لابن رشد مطبوع مع المدونة ۹۳/۲ .

وصورة الجنسين المختلفين : المتوفى عنها زوجها إذا (١) وطئت بشبهة ، فإنهما يتداخلان ايضا .

وتفسير التداخيل بالنسبة للصورة الأولى: أن يكون ما ماتراه المبرأة من الحيف محتسبا منهما جميعا بعد التفريق بينهما ، فيإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية ، فعليها اتمام العدة الثانية ، وصورة ذلك أن الوطء الثاني ولا كان بعد مارأت حيضة يجب عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيض أيضا ، الحيضتان تنوب عن أربع حيض حيض حيضتان للأولى وحيضتان للثانية والثالثة عن الوطء الثاني خاصة ، وإن لم تكنن رأت شيئا ، فليس عليها إلا ثلاث حيض وهي تنوب عن ست حيض

والتداخل فى الصورة الثانية : وهى إذا وطئت بشبهة فى عدة الوفاة تعتد بالأشهر ، ويحتسب ماتراه من الحيض فيها من (٢)

### القول الثاني :

انه إذا وجبت على المرأة عدتان لشخصين ، بأن كانت فى عصدة زوج أو فصى عدة وطء شبهة فوطئت بشبهة ، والواطىء غير صاحب العدة ، أو وطئت فى نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها بعد وطء الشبهة .

<sup>(</sup>۱) شرح العنايـة عـلى الهدايـة ١٥١/٤ ، بـدائع المنائع ١٩٠/٣ ، الفتاوى الهندية ٢/١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) شرح العناية على الهداية ١٥١/٤ ، مجـمع الأنهـر ١/٢١٥-١٩١٩ ، الـدر المختـار شـرح تنويــر الأبمـار ١/٨١٥-١٩٥ ، اللباب شرح الكتـاب ٨٣/٣ ، الإختيـار لتعليل المختار ١٧٥/٣ .

فلاتداخـل ، بل تعتد لكل منهما عدة كاملة ، وبذلك قال الشافعية والحنابلة .

وعلى ذلك تكمل عدة الأول ، فإذا أكملت عدة الأول ، وجب عليها أن تعتـد مـن الثانى ، ولايحتسب من العدة الأولى مدة مقامها عنـد الـواطىء الثـانى عنـد الشافعية وفى الرواية الصحيحة عند الحنابلة .

(۱) وفي رواية لأحمد يحتسب منها .

وعلى القول بعدم التداخل بين العدتين ، فإن كان هناك حمل ، قدمت عدته سواء اتقدم سببه او تأخر ؛ لأن عدة الحمل لاتقبال التاخير ، فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عددة الحمل ، ثم تعتاد للشبهة بالاقراء بعاد طهرها من النفاس .

وإن كان الحمل من وطء الشبهة اتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الصوضع ، وإن لم يكن حمل ، فإن سبق الطلاق وطأها بشبهة أتمت عدته لتقدمها وقوتها ؛ لأنها تستند إلى عقد جائز ، وسبب مسوغ ، ثم استأنفت عقب فراغها من عدة الطلاق العدة الأخرى ، وهي عدة وطء الشبهة .

وإن سبقت الشبهة طلاقها ، بأن وطئت بشبهة ، ثم طلقت قدمت عدة الشبهة الشبهة (٢) للمبقها ثم تعتد عن الطلاق .

<sup>(</sup>۱) انظر : الأم ٥/٥١٠ ، مغنى المحتاج ٣٩٢/٣ ، روضية الطالبين ٨/٥٨٣ ، المهنب ٣١/١٧ ، نهاية المحتاج ١٣٣/٧ ، المغنى ١٨١/٧ ، الانصاف ١٩٦/٩ ، المبدع ١٣٤/٨ كشاف القناع ٥/٥٥ ، الفيء ع ٥/٥٥

كشاف القناع ٥/٥٠٪ ، الفروع ٥/٥٥ .
(٢) انظر : مغنى المحتاج ٣٩٣-٣٩٣ ، نهاية المحتاج ٧/١٣٣/٧ .
المرابع المرابع الطالبين ٨٥٨٥-٣٨٧ .
اما الظاهرة فمفهوم كلامهم انها تكمل عدة الأول ، ولاشى، للشانى ، لأن الفسخ لاعدة لله عندهم ، وبذلك لايتصور التداخل أو عدمه . انظر : المحلى ٩٨/١٤ .

### عصرف الأدلسة

أولا : استدل الشافعية والحنابلة عملى عمدم تداخل مصر العدتين إذا كانتا لرجلين بالآثار والقياس .

### (1) الآثار :

<sup>(</sup>۱) هـو سليمان بن يسار الهلالي ، ابو ايوب ، ويقال : ابو عبـد الرحـمن وأبـو عبد الله مولى ميمونة بنت الحارث الهلاليـة أم المـؤمنين رضى الله عنها ، تابعي جليل ، وهـو أحـد الفقهـاء السبعة بالمدينـة ، ولد في خلافة عثمان سنة ٢٩هـ وتوفى سنة ١٠/١هـ على الصحيح . انظر : تهـذيب الاسـماء واللغـات ٢٣١/١-٣٣٥ ، وفيـات الاعيان ٢٩٩/٢ ، تذكرة الحفاظ ١/١١ ، الاعلام ١٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) هـى طليحـة بنت عبيد الله الأسدية وقيل التيمية ، اخت طلحـة بـن عبيـد اللـه احد العشرة المبشرين بالجنة . زوجها رشيد الثقفى الطائفى المدنى . انظـر : شـرح الزرقانى على موطأ مالك ١٤٥/٣ ، الإصابة

فى تمييز الصحابة ١٣٥/٨ . (٣) هـو رشـيد الثقفى صهر بنى عدى بن نوفل بن عبد مناف ، اتخـذ دارا بالمدينة فى جملة من اختط بها من بنى عدى ولـه قصة مع عمر فى شربه الخمر . احرق عمر بن الخطاب بيته ، لأنه كان حانوتا بيبع فيه الخمر

بيته ، لأنه كان حانوتا يبيع فيه الخمر .
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ٢١٤/٢ .
(١) المخفقة : الحدرة . والدرة هي السوط والجمع درر مثل سدره وسدر .
انظر : المصباح المنير ١٩٢،١٧٦/١ كتاب الخاء ، فصل القاف مادة (خفق) ، كتاب الحدال ، فصل الراء ،

(١) المسيب : ولها مهرها بما استحل مِنها .

<u>ثانيا</u>: بما أخرجه الشافعي بسنده عن على رضى الله عنده أنه قضي في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ماأفسدت من عدة (٢)

 $\frac{\text{Cl}(m-1)}{\text{Cl}(m-1)}$ : بما رواه الشافعی بسنده عن عطاء أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتی إذا بقی شیء من عدتها نکحها رجل فی آخـر عدتها جاهلا ذلك وبنی بها ، فأتی علی بن أبی طالب فی ذلك ، ففرق بینهما و أمرها أن تعتد مابقی من عدتها الأولی ، شم تعتد مان همذا عمدة مستقبله ، فإذا انقضت عدتها فهی بالخیار إن شاءت نکحت و إلا فلا" .

قــال الشـافعى بعـد أن ذكـر هـذه الآثـار : أنـا أقول بقولهمـا في أنها لاتتداخل العدتان ، وليس لهما في الصحابة

<sup>(</sup>۱) هـذا الأشر صحيح أخرجه مالك ورواه عنه الشافعي في مسنده والبيهقي ، قال الألباني : إسناده صحيح على الخطاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع ، لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين .
انظر : موطأ مالك بشرح الزرقاني باب جامع مالايجوز من النكاح ، كتاب النكاح ، كتاب النكاح ، كتاب النكاح ، المنافعي ص ٢٠١ من

النكاح ، كتاب النكاح ١٤٥/٣ ، مسند الشافعي ص ٣٠١ من كتاب العدد ، سنن البيهقي ، باب اجتماع العدتين ، كتاب العدد كتاب العدد كتاب العدد ارواء الغليل ٢٠٣/٧ ، كتاب العدد .

٢) هـدا الأشر آخرجه الشافعي من طريق عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن على . ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابـن جريج عن عطاء عن على نحوه ، وسكت عنه ابن حجـر . وقـال الألباني : رجالـه ثقـات ، لكن عطاء بن السائب كـان اخـتلط ، انظر : مسند الشافعي ص ٣٠١ من كتاب العدد ، سنن البيهقي باب اجتماع العدتين ، كتاب العدد ١٤١/٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النُشافعي في الأم ٥/٥/١ ، باب اجتماع العدتين .

(۱) . مخالف فثبت اجماعا

وقــال ابـن قدامــة : وهــذان قولا سيدين من الخلفاء لـم (٢) يعرف لـهما فـى الصحابـة مخالف .

### (ب) القياس:

- (1) انهما حقان مقصودان لآدميين ، فوجب إذا لزماه ان لايتداخيلا . كما لو قتل رجلين قتل لاحدهما ، واخذت منه دية الآخر ، وكذلك لو قطع يمين رجلين ، اقتص من يمينه لاحدهما ، واخذت منه دية يمين الآخر ، ولايدخل احد (٣)
- (ب) ولأنـه حـبس يسـتحقه الرجـال على النساء ، فلم يجز أن (1) تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة .
- (ج) ولأن العدة من الحقوق المشتركة ، حق الله تعالى فى التعبد ، وحق الزوجة فى التعبد ، وحق الزوجة فى السكنى فلم يجز أن تتداخل مع اختلاف مستحقيها ؛ لأنه أن غلب فيهما حق الله تعالى لم تتداخل كالحدود والكفارات المختلفة ، وإن غلب فيهما حق الآدمى لم تتداخل كالديون والقصاص .
- (د) ولأنـه لما لم يجز في العدة أن تتداخل باختلاف من عليه العدة ، لم تتداخل باختلاف من له العدة .

<sup>(</sup>۱) الحاوى الكبير للماوردي ل٢٣٦/س ب .

<sup>(</sup>٢) المغنّي ٢/٧٪.

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير للماوردى ل٢٣٦/ص ب. وانظر في ذلك أيضا : المهذب ٣١/١٧ ، المبدع ١٣٧/٨ ، المغنى ١٨٢/٧ كشاف القناع ٥/٢٤ ، شرح منتهى الإرادات ٢٢٤/٣ .

كشاف القناع ٥/٧٠٤ ، شرح منتهى الارادات ٣٧٤/٣ . (٤) المغنى ٧/٨٤٤ ، المبدع ٨/٥٣٨ ، خاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى ٤٧/٤ .

(هــ) ولأنها لـو وطئـت بالشبهة فـى عدة الوفاة لم تتداخل العدتان ، كذلك إذا كان الواطىء في عدة الطلاق وجب أن لاتتداخل العدتان .

ثانيـا : استدل الحنفية والمالكية على تداخل العدتين بما يأتى:

رده و وه در سر  $\frac{1}{2}$  اولا : بقول المنكاح حتى  $\frac{1}{2}$ رور \_ و ررر(۲) يبلغ الكِتاب أجلهُ } .

وجمه الدلالة : سمى الله تعالى العدة أجلا ، والأجل اسم لزمان مقدر مفروب لانقضاء أمر كآجال الديون وغيرها ، سميت العدة أجلا لكونه وقتا مضروبا لإنقضاء مابقى من آثار النكاح والآجحال إذا اجحتمعت تنقضحي بمحدة واحدة كحالاجل فحي بحاب الديون .

والدليل على أنها اسم للأجل لاللفعل أنها تنقضي من غير فعصل الصتربين ، بان لم تجتنب عن محظورات العدة حتى انقضت العبدة ، ولبو كبانت فعبلا لمنا تصور انقضاؤها مع ضدها وهو (٣) الترك .

ثانيا : ولأن المقصود من العدة التعرف على فراغ الرحم وقد حصل التعرف بالعدة الواحدة فيتداخلاُنْ .

ثالثا : ولأن ركبن العبدة حرمية الأفعيال من الخبروج والتزوج وغصير ذلتك بالنهى وهبو يقتضبي الحرمبة ، ومعنى

انظر : الحاوى الكبير للماوردى ل777/ص 1 . سورة البقرة الآية : 770 (1)

<sup>(</sup>Y)

ـدائع الصنـائع ١٩٠/٣ ، وانظر في هذا المعنى أيضا : (٣) تبييان الحقائق ٣١/٣ ، المبسوط ٢١/٦ ، الكفاية على الهداية ١٥٢/١٥١/٤.

الهداية ١٥٢/٤ ، تبيين الحقائق ٣١-٣٦٣ . (1)

العبادة تابع فيه حتى يصح من غير قصد ، وتجب على الكافرة وعلى غير المكلف ويصح منهم ، والحرمات تجتمع فى وقت واحد كالصيد فى الحرم يحرم على المحرم بجهتين ، وكذا الخمر على الصائم بخلاف الصوم في السركن فيه الفعل فلايكون الفعل الواحد فعلين ، يحققه أن العدة تنقضى من غير علمها بلاكف ، وليس لها أن تؤخرها بعد الوجوب ، ولااختيار لها فى الإبتداء فكيف يمكنها أن تؤخر إحدى العدتين ، وتشتغل بالاخرى ، ولو كان هذا مشروعا لأمكنها فى الإبتداء أن تؤخرها إلى وقت واحد ولاتطار أشياء فى وقت واحد ممكن ، وكذا الإمتناع عن أشياء وانتظار أشياء فى وقت واحد ممكن ، وكذا الإمتناع عن أشياء ممكن فى زمن واحد .

رابعا : ولأن العدة أشر النكاح ، وحقيقة النكاح لاتنافى العدة فأثره أولى أن لاينافيها ، والمعتدة عن وفأة إذا وطئت بشبهة تعتد بالشهور وتحتسب ماتراه من الحيض في خلالها من العدة لحصول المقصود به .

### المناقشة والترجيح

أجماب الشافعية على أدلة الحنفية بما يلى :

اولا : قصولهم : إنه إذا عرف براءة رحمها عن احدهما ، ---عرف براءته في حقهما .

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٣١/٣-٣٣ ، المبسوط ٢/١١-٢١ ، الكفاية على الهداية ١٥١/٤ ومابعدها .

<sup>(7)</sup> تبيين الحقائق 7/7-7 ، المبسوط 7/13-7 ، الكفاية على الهداية 3/101 ومابعدها .

يجاب عنه : بأن في العدة إستبراء وتعبداً ، فإذا عرف الإستبراء لـم يسقط به التعبد كعدة الصغيرة وغير المدخول (١) بها في الوفاة .

ثانيا : أما اعتبارهم بتداخل الأجلين فلايصح من وجهين :

أحدهما : أن الأجلل في الدين حق لمن عليه الدين وله استقاطه بالتعجيل ، والأجل في العدة حق على من عليها العدة ولايجوز اسقاطه بالعفو فافترقا .

الثاني : أن مقمود الآجال مابعدها من الحقوق وهي غير متداخلية ، والعبدد هي الحقوق المقصودة ، فاقتضى قياسه أن (۲) لايتد اخل .

وأمـا قياسـهم عـلى تداخل العدتين ، فالمعني فيه أنه استبراء مـن مـاء واحـد ، فجـاز أن يتداخل ، وإذا كان من (٣) اثنین فھو إستبراء من ماءین فلم یتداخلا .

# الترجيح :

ممـا سبق يظهر لي والله أعلم رجحان القول بعدم تداخل العدتين ، بل يجب لكل منهما عدة كاملة .

لأن ذليك قبول امنامين من الخلفاء الراشدين وهما عمر ابـن الخطـاب وعـلى بن أبى طالب لاسيما ولم يثبت عن غيرهما خلافه .

انظر : الحاوى الكبير للماوردى ل ٢٣٧/ص أ . (1)

انظر : الحاوى الكبير للماوردي ل ٢٣٧، ٢٣٧/س ب . انظر : الحاوى الكبير للماوردي ل ٢٣٧/س أ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

وإن ثبـت فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان (١) قولهم هو الراجح .

لأن النبيي صلى الله عليه وسلم قال : "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، تمسكوا بها ، (٢) وعضوا عليها بالنواجذ" .

ولأن في الإتيان بالعدتين أخذاً بالأحوط .

والله أعليهم .

<sup>(</sup>۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٤٦/٣٢

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۹۱۱ .







# المبحث الأول -----فيما لو اجتمع مايمنع الإرث مع مايوجب الإرث

لقد اهتم الإسلام بالمال ، وجمعل المحافظة عليه من مقاصد الشريعة الخمسة ، لأن به قوام البشرية ، وعليه تدور الحياة ، ومن أهم أسباب تملك الأموال الإرث .

وقد اهتمت الشريعة الاسلامية بالإرث وشرعت له من الأحكام ماينظمه ، فجعلت لللإرث أسبابا وشروطا معينة ، كما جعلت هناك أملوراً تمنع هذا الإرث.ومعرفة الحكم فيما لو اجتمع مايوجبه ، يتوقف على معرفة أسباب الإرث وموانعه ، للذلك سوف أعطى نبيذة مختصرة عن تعريف الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه .

# المطلب الأول : في تعريف الإرث

# الإرث فى اللغة :

وَرِثَ فلانُّ أَبَاه يَرِثُهُ وِراثَةً وَمَيراثاً ومَيراثاً .
ويقال : وَرِثَ فلاناً مَالاً أَرِثُه وِرْثاً وَوَرْثاً إِذَا مَاتُ مُورَّثُكُ ، فمار ميراثه لك .

قـال تعالى : {فَهَبُّ لِي مِنْ لَدُنْكُ وَلِيّا يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ / ° ﴿ (١) يعقوب ..} الخ .

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية :٦٫٥

رَسَمُورَهُ اللهِ ميراشي ، وورثه توريثا : أي أي يبقىي بعدى فيصبِر له ميراشي ، وورثه توريثا : أي أدخله في ماله على وَرَثْتِهِ .

# الإرث فى الاصطلاح :

هـو انتقـال مـال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة ، (٢) فكأن الوارث لبقائه ، انتقل إليه بقية مال الميت .

# العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعي :

إذا أمعنا النظر في المعنيين نجد انهما متفقان على ان المصيراث هلو مايخلفه الميت لورثته ، إلا أن المعنى اللغوى أعلم ملن المعنى الشرعى ، حيث يشمل المعنى اللغوى الإرث في المال والمجد والحسب وغير دلك .

أمـا فـى الشرع ، فالمراد به المال فقط ، إذاً العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص .

انظير : لسان العرب ١٩٩/٢ ومابعدها ، باب الثاء فصل الصواو مادة (ورث) ، مختار الصحاح ص ٧١٦ ، باب الواو فصل الثاء ، مادة (ورث) . فصل الثاء ، مادة (ورث) . الاختيار لتعليل المختار ٥/٥٨ .

<sup>(1)</sup> 

## المطلب الثانى : أسباب الإرث

أسباب الإرث التي يرث بموجبها الشخص هي : أولا : القرابة ، فيرث بعض الاقارب من بعُض لقوله تعالى وَ وَوَرِي مِنْ مِنْ مَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ } . {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ } . شانيسا : النكاح ، لقولـه تعـالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرُكُ - م ر و و (٣) أزواجكم } .

وهـو عقـد الزوجيـة الصحـيح ، ولـو بـلا وط؛ ولاخلوة ، فلاميراث في النكاح الفاسد ، لأن وجوده كعدمه .

وجاء في الفواكه الدواني : النكاح ولو فاسدا حيث كان مختلفا فیه ولو لم یحصل دخول یوجب المیراُث`. (7)

شالثـا : الـولاء وهـو عصوبـة سـببها نعمة المعتق على عتيقه ، فييرث به المعتق وعصبته من عتيقه ، ولايرث العتيق المعتق .

انظر : مجـمع الأنهـر ۷٤٧/۲ ، الـدر المنتقى ۷٤٧/۲ ، الفواكـه السدوانى ۳۳٤/۲ ، الفوانين الفقهية ص ٥٣٣ ، حاشـية البـاجورى ١١١/٢ ، شـرح جلال الدين المحلى على المنهـاج ١٣٦/٣ ، روضة الطالبين ٣/٣ ، الكافى فى فقه (1) أحمد ٢/٥٢ه ، كشاف القناع ٤٠٢/٤ . سورة الأنفال الآية : ٥٧ سورة النساء الآية : ١٢

**<sup>(</sup>Y) (T)** 

انظَّر : السدر المنتقبي ٧٤٧/٢ ، الكيافي فيي فقه أهل المدينة ص ٥٥٥ ، حاشية الباجوري ١١١/٢ ، كشاف القناع (1) 1.7/1

الفواكم الدواني ٣٣٤/٢ . (0)

الفواخة الدواني ٢٣٤/٢ .
انظر : مجمع الأنهر ٢٧٤٧/٢ ، الفواكة الدواني ٣٣٤/٢ ،
الكافي في فقة أهل المدينة ص ٥٥٥ ، حاشية الماوي على
الشرح المعنير ٢٧١٢ ، القبوانين الفقهية ص ٣٥٣ ،
حاشية الباجوري ١١١/٢ ، روضة الطالبين ٣/٦ ، كشاف
القناع ٢/٢٠٤ ، الكافي في فقة أحمد ٢/٥٥٥ .
انظر : شرح جبلال الدين المحلي على المنهاج ١٣٦/٣ ،
حاشية الباجوري ١١١/٢ ، كشاف القناع ٤٠٢/٤ . (7)

**<sup>(</sup>Y)** 

لمصا أخرجـه الحاكم وابن حبان وغيرهما بسندهم عن ابن عمصر رفسي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و و "الولاء لحمة كلحمة النسب".

شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به ، فكذا الولاء . ووجـه التشبيه : أن السيد أخرج عبده بعتقه اياه من حبيز المملوكية التي ساوي بها البهائم ، إلى حيز المالكية التلى ساوى بها الأناسلي ، فأشبه بذلك الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود . (٣) رابعا : جهة الإسلام .

والمصراد بجهضة الاسطلام أن مصن مصات ولصم يخصلف وارشا بالأسبباب الثلاثية ، وفيضل عنه شيء ، كان ماله لبيت المال ، يرثحه المسلمون بالعصوبة ، كما يحملون ديته هذا هو الصحيح المشهور عند الشافعية وبه قال المالكية .

وفــى وجمه للشافعية : أنه يوضع في بيت المال على سبيل المصلحـة لاإرثـا ؛ لأنـه لايخلو عن ابن عم بعيد ، فألحق ذلك

هـذا الحـديث اخرجـه ابـن حبـان وصححه والحاكم وصححه وأقـره الحسن مرسلا . وأقـره الحنف مرسلا . وروى مـن أوجـه أخـرى كلهـا ضعيفـة ، وتضعيف البيهقى للححديث لايؤثر فيه فقد صححه غيره ، ولو سلمنا ماقاله فقد تعددت طُرقَه على أن هذا الحكّم لايعَرفَ فيه مخالف . انظر : صحيح ابن حبان ، باب البيع المنهى عنه ، كتاب البيَّوع ٧٧٠/٧ ، المستدرك مع التلَّخيص بابَ الولاء لحمه كتاب النفرائض 1/1% ، سنن البيهقى مع الجوهر النقى ، بساب مسن اعتسق مملوكا له ، كتاب الولاء ،١/١٩٢١-٢٩٤ ، نصب الراية ١٥١/٤

كشاف القناع ٢/٢،٤ (Y)انظر : الفواكـه الـدواني ٣٣٤/٢ ، القوانين الفقهية (٣) ص ٢٥٣ ، حاشيّة الباجوريّ ٢/١١٪ ، روضة الطالبين ٣/٦ ، شرح جلال الدين المحلي على المنهاج ١٣٦/٣.

روضاة الطالبين ٣/٦، شرح جلال اللذين المحلى على المنهاج ٣٣٤/٣، الفواكلة الدواني ٣٣٤/٢، القوانين (1) الفقهية ص ٢٥٣ .

بالمال الضائع الذي لايرجي ظهور مالكه . (۱) وحكى ابن اللبان والروياني هذا قولا .

هـذه هـى الأسباب التي يرث بها الشخص ، وأما المؤاخاة فــى الــدين والموالاة في النصرة والإرث فلايورث بها ؛ لأن هذا (٣) كان في إبتداء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى : {وَأَوْلُوا الأرْحَامِ ره و و بعضهم أوَّلَى بِبعضٍ في كِتَابِ اللَّهِ } .

واختار الشيخ تقى الدين ابن تيمُيةً أنه يورث بها عند (٦) عدم الرحم والنكاح والولاء .

وقال ابن قدامة : إنها رواية لأحمُد`

والصحيح أن هذا كان في إبتداء الإسلام ثم نسخ .

هـو أبـو الحسـين محـمد بـن عبد الله البصرى الشافعى الفـرضى ، المعروف بابن اللبان ، كان إماما فى الفقه والفـرائض ، صنـف فيها كتبا كثيرة ، ليس لأحد مثلها ، (1) وعنسه أخلَد الناس ، وكان يقول : ليس في الأرض فرضي إلاَّ من أصحابي ، أو أصحاب أصحابي ، من تصانيفه الإيجاز في الفرائض ، مات سنة ٢٠١هـ . انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ١٩٠/٢ ، هدية العارفين . ۲۲۷/٦ ، الأعلام ٢/٧٢٢ .

روضة الطالبين ٣/٦ . **(Y)** 

ـذب ٢٠٩/١٥ ، الكـافي فـي فقه أحمد ٢٠٩/١٥ ، كشاف (٣)

<sup>(1)</sup> 

المهدب ١٠/٠ .
القناع ٢٠٢/٤ .
سورة الأنفال الآية : ٧٥
هو تقى الدين أبو العباس أحمد ابن المفتى شهاب الدين هو تقى الدين أبو العباس أحمد شيخ الإسلام ، مجد الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام ، مجد الدين ، السلام بسن عبد اللسه بن ابى القاسم الحرانى ، منا السلام بسن عبد الله بن ابى القاسم الحرانى ، منا مع والده ، عنا مع والده ، عنا مع والده ، (0) وأهلت التي دمشتق وهو صَغيَر ، فسمع الحديث وعثَى به ، وبسرع فصي الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وبسرع في الرجال وسلل الحديث وتنسه وتي يمنوم الوسرم وعلم الكلام وغير ذلك المحدث بدمشق ومصر والثغر الأوقد المتحدث وأوذى مصرات الوحبين بقلعة مصل والقالمة والاسكندرية . تلوفي بقلعة دمشق سنة ٢٧٨هـ له تمانيف عديدة منها : الفتاوى الاسياسة الشرعية وغيرها . انظر : تذكرة الحفاظ ١٤٩٦/١٥٧٠ البداية والنهاية انظر : تذكرة الحفاظ ١٤٤١/١٤٠٠ البداية والنهاية كشاف القناء ٢٤٤٠٠ .

كشاف القناع ٤٠٢/٤ .

المقنع ص ١٨٠ . **(Y)** 

## شروط الإرث:

للإرث شروط أربعة :

أولا : تحقق موت المورث حقيقة أو الحاقه بالموتى حكما كما فيى حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا بعد غيبته مدة يغلب على الظن ، أنه لايعيش بعدها غالبا أو تقديرا كما في الجـنين المنفصـل بجنايـة عـلـى أمه توجب الغرة، فتورث عنه بتقدير أنه كان حيا ثم مات .

ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقه بالأحياء حكما أو تقديرا ، كالحمل والمفقود ، فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا أو مرتبا ، لكن لم يعلم عين السابق فلاتوارث بينهما ، فإن علم عين السابق ثم نسى وجب التوقف إلى البيان أوالملع .

ثالثا : معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو وُلاءْ . رابعـا : العلـم بالجهـة المقتضية للإرث تفصيلا كالأبوة والبنـوة ، وبالدرجـة التـى اجتمعا بها ، ويختص به القاضي والمفتــي ، فلايكــتفـي بقـول الشاهد هذا وارث فلان الميت حتـي يعين الجهدة التي اقتضت الإرث منه ، ولايكتفي بقوله هو ابن عمله حتى يبين الدرجة التى اجتمعا فيها كالجد القريب لهما

حاشية الباجوري ١١٢/٢ .

انظير : الدر المنتقى ٢/٥١٧ ، الفواكه الدواني ٣٣٤/٢ (1) حاشية الصاوى عملى الشرح الصغير ٧١٢/٤ ، حاشنية الباجوري ١١٢/٢ ، كشاف القّنّاع ١/٥،٤

انظر : الدر المنتقى ٧٤٥/٢ ، الفواكه الدوانى ٣٣٤/٢ حاشية المساوى عملى الشرح المغير ٧١٢/٤ ، حاشمية الباجورى ١١٢/٢ ، كشاف القناع ٤٠٥/٤ . **(Y)** (٣)

(۱) لإحتمال أن يكون هناك من هو أقرب منه .

# موانع الإرث:

المانع هـو: ماينتفى لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه ، ويسمى محروما ، فخرج ماانتفى لمعنى فى غـيره ، فإنـه محجوب ، لعدم قيام السبب كالأجنبى ، والمراد بالمانع ههنا المانع عـن الوراثية لاالمورثية ، وإن كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما .

والموانع المتفق عليها دلادة :

أولا: البرق.

ثانيا : القتل .

ثالثا : اختـلاف الدين ، ويدخل فى ذلك الردة عن الإسلام ـــــ (٤) وجعلها البعض مانعا رابعا .

هـذا وقـد زاد بعضهـم عـلى هذه الموانع ، موانع أخرى مثــل :

(ه) أولا : اللعان : فلايرث المنفى به النافى ولايرشه هو .

<sup>(</sup>۱) حاشية الباجورى ۱۱۲/۲ ، كشاف القناع ٤٠٥/٤ ، الفواكه الصدوانى ٣٣٤/٢ ، حاشية الصاوى ٧١٢/٤ ، الدر المنتقى ٧٤٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) حاشیة ابن عابدین ۷٦٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإختيار لتعليل المختار ٥/١٥-١١١ ، اللباب شرح الكتاب ١٨٨/٤ ، تبيين الحقائق ٢٣٩/٦ ، الشرح السفير ١٧٢٠-٧١٢ ، القوانيين الفقهية ص ٢٥٩ ، الفواكه السفواكه الدواني ٣٤٣،٣٤٢/٢ ، روضة الطالبين ٢٩/٦ ، حاشية الباجوري ١١١/١١-١١١/١١ ، مغنى المحتاج حاشية الباجوري ٢٠١/١-١١١/١١ ، مغنى المحتاج القناع ٤/٥٠٤ ، كشاف

<sup>(</sup>٤) الدر آلمنتقى ٧/٩٤٢ .

<sup>(</sup>ه) حاشية ابن عابدين ٧٦٩/٦ ، الدر المنتقى ٧٤٩،٧٤٨ ، القصوانين الفقهية ص ٢٦٠،٢٥٩ ، الفواكلة الصدواني ٣٤٣،٣٤٢/٢ .

رابعا : السدور الحكمى ، وسمى بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر ، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه ، كما ليو أقبر أخ بابن للميت ، فإنه يثبت نسب الابن ولايرث ؛ لأنه لسو ورث لحجب الأخ فلايمح استلحاقه للابن ؛ لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا ، وإذا لم يمح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلايرث ، فأدى إرثه إلى عدم ورثه بوسائط ، وعدم ورثه وانما هيو في الظاهر ، أما في الباطن فيجب على الأخ ون كان مادقا تسليم التركة للابن ، ويحرم عليه أخذ شيء منها .

وهذا المانع قال به الشافعية .

خامسا : اختلاف الدارين حقيقة او حكما ، حقيقة كحربى وذمـى ، وكحربيين من دارين مخـتلفين كـتركى وهنـدى ، لإنقطاع العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين ، وإن شـطت دارهم كمستأمن وحربى . وبهذا المانع (1)

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص ٢٦٠،٢٥٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر : حاشية ابن عابدين ۲/۲۷ ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ۲/۸۲۷ ، الدر المنتقى ۷۱۹/۲ ، الفواكم البدواني ۳۶۳/۲ ، القوانين الفقهية ص ۲۹،،۲۵۹ ، روضة الطالبين ۳/۳ .

<sup>(</sup>٣) حاشية الباجورى ١١٢/٢-١١١ ، روضة الطالبين ٣٣/٦ . (٤) الدر المنتقى ٧٤٨/٢ ، مجمع الأنهر ٧٨/٢-٩٤٩ ، اللباب شرح الكتاب ١٨٨/٤ .

وزاد بعضهم النبوة لما أخرجه البخاري بسنده أن عائشة رضـى اللـه عنهـا أخبرتـه أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول اللحه صلى اللحه عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة الرستول صبلي الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسبول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لانورث ماتركنا صدقةً".

وقصد نصص ابن نجيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لايرث (٢) ولايورث ، وعند الشافعي يرث فقط . سُرُ

(٣) قـال الحصكفي : "وفي الْحقيقة الموانع خمسة ، كما علم ذلك بالإستقراء الشرعى ، ومازاد عليها فتسميته مانعا مجازُ لأن إنتفاء الإرث معده ليس لوجلود مانع ، بل لإنتفاء الشرط والسببً"`.

أخرجـه البخـاري واللفـظ لـه ، وأبو داود ، والنسائي والترمذى والحميدى واحمد بالفاظ وطرق مختلفة والترمدى والتحميدى واحمد بالفاط وطرق محتلفه .
انظر : صحيح البخارى في باب فرض الخمس ، كتاب الجهاد والسير ١٨٦/٢ ، وفسى باب مناقب قرابة رسول الله ملى الله عليه وسلم ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٢٠١/٣ ، سنن أبى داود في باب صفايا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من الأموال ، كتاب الخراج والأمارة ١٤٢/٣ ، سنن النسائى ، كتاب قسم الفي، ١٣٦/٧ سنن النسائى ، كتاب قسم الفي، ١٣٦/٧ سنن السب عليه في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ، أبه ان السب ١٨٠٨-٨٠

عليه وسلم ، أبواب السير ٨١/٣ . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٩٧ ، العدر (Y)المنتقى ٧٤٨/٢ ،حاشية ابن عابدين ٧٦٩/٦ ، حاشية الباجوري ۲/۲/۲

هو محمد بن على بن محمد بن على الحصينى المعروف بعلاء الصدين الحصمكفي الدمشـقي ، مفتـي الحنفية في دمشق ، (٣) فقيمة أصولي ، محدث ، ولد في دمشق سنة ١٠٢٥هـ . من كتبـه: الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبمـار، والدر المنتقـى شرح ملتقى الأبحر وغيرهما . توفى سنة ١٠٨٨هـ انظر : الأعلام ٢٩٤/٦ ، معجّم المّؤلفين ١١/٣٥،٥٥ . الدر المنتقى ٧٤٩/٢ .

<sup>(1)</sup> 

(۱) وقصال الصاوى : "الموانع الحقيقية ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين ، وأما مازيد عليها فهي عدم شروط" .

## تعقيب :

إذا أمعنا النظر في الموانع السابقة نجد أنها ليست مصوانع بالمعنى الحصقيقي ، وإنما انتفاء الإرث معها ربما يكون لإنتفاء الشرط أو السبب ، أو المنع عن الإرث قد يكون فى الحال حتى يتبين الأمر .

ففى اللعان والزنى ، إنتفاء الإرث ليس لوجود المانع ، وإنما لإنتفاء النسب وهو سبب للإرث .

وفــى الشـك فـى تقدم أو تأخر المورث فـى الموت كالغرقـى والهدمي انتفى الإرث لإنتفاء الشرط وهو التحقق من تقدم موت المورث ، والتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث .

كـذلك الشـك فــى الجهة المقتضية للإرث ، لإنتفاء الشرط وهو العلم بالجهة المقتضية للإرث .

أما الشك في الذكورة والأنوثة وهو الخنثي فيمتنع الإرث فــى الحـال حـتى يتبين الحال ، فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال ، وإن لحبق بالنسباء ورث ميراث النساء ، وإن أشكل ر۱) أمره أعطى نصف أنثى ونصف نصيب ذكر .

و أبو العباس أحمد الصاوى الخلوتي المالكي ، الإمام ، ولد بمصر سنة ١٩٧٥هـ ، من كتبه : حاشب تفسير الجَـلالين ، وحاشـية عـلى شـرح الدرديـر لاقـرب المسالك . توفى بالمدينة سنة ١٢٤١هـ . انظـر : شـجرة النـور الزكيـة ص ٣٦٤ ، معجم المؤلفين

حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٧١٦/١ . القوانين الفقهية ص ٢٥٩-٢٦٠ . (Y)

أما النبوة فهذا حكم خاص بالأنبياء دون غيرهم من الناس للحديث السابق .

جـاء في حاشية الباجورى : "والحكمة في ذلك أن لايتمنى أحـد مـن الورشـة مـوتهم لأجـل الإرث فيهلـك ، وأن لايظن بهم الرغبـة فـى الدنيا لأجل ورثتهم ، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم لوفير الأجور لهُم " .

وبعدلك يظهر أن الموانع الحقيقية للإرث والمتفق عليها بين الفقهاء هي :

الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، والردة . لذلك سوف اتناول كل مانع منها بالتفصيل إن شاء الله.

## **أولا: السرق**.

(۲)لاخلاف بين العلماء في أن العبد لايرث ولايورث.

لايـرث ، لأن فيـه نقصـا منـع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا كالمرتد .

(٤) ولأن الميراث نوع تمليك ، والعبد لايملك . قال تعالى : رَهُ) {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مُمْلُوكًا لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْء} .

<sup>(1)</sup> 

حاشية الباجورى ١١٢/٢ .
انظر : مجسمع الأنهر ٢٤٨/٢ ، السدر المنتقى ٢٤٨/٢ ،
اللبساب شرح الكتساب ١٨٨/٤ ، تبيين الحقائق ٢٤٠/٢ ،
الإختيسار لتعليل المختار ١١٥/٥ ، الشرح الصغير ٢٢٢/٤ ،
الفواكسه الدوانى ٢٣٣/٣ ، الكافى فى فقه اهل المدينة الفواكسه الدوانين الفقهية ص ٢٥٩ ، روضة الطالبين م ٥٥٥ ، القسوانين الفقهية ص ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٢٠/٣ ، المهسدب ٢١٣/١٥ ، الكافى فى فقه احمد ٢١٣/١٥ ،
المغنى ٢٦٢/٣ ، كشاف القناع ٤٤٤٤ ، المحلى ٢١٣/١٩ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) 292/2

اللباب شرح الكتاب ١٨٨/٤ ، تبيين الحقائق ٢٤٠/٦ . سورة النحل الآية : ٧٥ (1)

<sup>(0)</sup> 

وقال صلى الله عليه وسلم : "لايملك العبد إلا الطلاق" .
ولأن جـميع مافى يده من المال فهو لمولاه ، فلو ورثناه
مـن أقربانـه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبى بلاسبب
وهو باطل اجماعا .

ولايـورث ، لأنـه لامال له فيورث ، لأنه لايملك . ومن قال إنـه يملـك بـالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده (٣) بزوال ملكه عن رقبته .

لما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن عبد الله ابلن عمل رضلى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلول : "من ابتاع عبدا وله مال ، فماله للذى (1)

ولأن السبيد أحتق بمنافعه وإكسابه فى حياته فكذلك بعد (a) مماته .

هـذا ويسـتوى فـى ذلـك العبـد وكل من فيه شعبة من رق

 <sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه الزيلعى وقال : غريب .
 انظر : نمب الراية ١٩٥/٤ ، كتاب الحجر .

<sup>(</sup>٢) انظلّر : مجمع آلاتهر ٢/٧٤٪ ، اللباب شرّح الكتاب ١٨٨/٤ الكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥٥٪ .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث صحيح وهو جزء من حديث عبد الله بن عمر ، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لهما ، وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه والطحاوي وأحمد وله عندهم ألفاظ وطرق مختلفة . انظر : محيح البخاري باب الرجل يكون له ممر أو شرب فلي حائط أو نخل ، كتاب المساقاة ١٩/٥ ، محيح مسلم باب من باع نخلا عليها ثمر ، كتاب البيوع ٥/١٠ ، سنن أبي داود ، باب في العبد يباع وله مال ، كتاب البيوع ٣٩/٢ ، سنن النسائي باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله ، كتاب البيوع باب العبد يباع ويستثنى المشتري أبواب البيوع ١٩٥/٢ ، سنن الترمذي باب ماجاء أبواب البيوع ١٩٥/٢ ، سنن الترمذي باب ماجاء أبواب البيوع ١٩٤/٤ ، سند أحمد ٢٩٧/٢ .

كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه ، والمعتق لأجل (١) عند الحنفية والمالكية .

واستثنى مالك صورة يرث فيها المكاتب ، وهى إذا مات المكاتب عن مال زائد على كتابته ومعه فى الكتابة من يعتق عليه ، فإنه يرثه إرثا لغويا ، أى يأخذ المال الباقى بعد أداء نجوم الكتابة ، لأن الإرث لغة البقاء لاالإرث الشرعى ، (٢)

وقــال أبو حنيفة : إن مات المكاتب وترك وفاء أدى عنه (٣) بــدل الكتابــة ، والبــاقى لورثتــه ، ووافقهـم الشـافعى فى المكاتب والمدبر وأم الولد أنهم لايرثون ولايورثون .

والمعتـق بعضـه لايرث على الصحيح المنصوص الذى قطع به الأصحاب .

وعــن المــزنـى وابــن سـريج : أنــه يــرث بقدر مافيه من العرية .

وفى توريثه قولان :

القديم : لايورث ، لأنه إذا لم يرث بحريته لم يورث بها والجديد : يرثه ورثته ، لأنه مال ملكه بالحرية ، فورث عنه ، كمال الحر .

رم) قال النووى : وهذا هو الأظهر عند الأصحاب .

أميا الحنابلية : فوافقيوهم في المدبر وأم الولد ومن

<sup>(</sup>۱) انظـر : تبيين الحقائق ۲۱۰/۲ ، الدر المنتقى ۷۲۸/۲ ، القـوانين الفقهيـة ص ۲۵۹ ، الشـرح الصفــير ۷۱۲/۶ ، الفواكه الدوانى ۳٤٣/۲ .

<sup>(</sup>Y) الفواكه الدوانى Y/Y/Y ، الشرح الصغير Y/Y/Y-Y/Y . (٣) الإختيار لتعليل المختار Y/Y/Y-Y/Y

<sup>(</sup>٤) انُظر : روضة الطالبين ٣٠/٦ ، المهذب ٢١٣/١٥ .

(1)

علق عتقه بصفة ولم توجد على أنهم لايرثون ولايورثون .

أما المكاتب فإن لم يملك قدر ماعليه فهو عبد لايرث ولايورث ، وإن ملك قدر مايؤدى ففيه روايتان :

إحداهما : أنه عبد مابقي عليه درهم لايرث ولايورث .

لما أخرجه أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جحده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "المكاتب عبد (۳) مابقی علیه درهم".

والثانيـة : أنـه إذا ملـك مـايؤدى فقـد صار حرا يرث ويورث .

فـإذا مـات لـه مـن يرثـه ورث ، وإن مات فلسيده بقية كتابته ، والباقى لورثته .

(0) لمـا اخرجـه ابو داود باسناده عن ام سلمُة ْقالت : قال

كشاف القناع ٤/٤/٤ . (1)

المغنى ٢٩٧/٦ **(Y)** 

أخرجه أبو داود من طريق اسماعيل بن عياش ، عن سليمان ابـن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأخرجه عنه البيهقي . قال الالباني : هـذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وعمرو بن شعيب فيه الخلأف المشهور . واستماعيّل بن عياش ثقة في الشاميين ، وهذا منه ، فإنّ ليمان بن سليم شامى ايضا ، وقد تابعه جماعة بمعناًه وقال الشِّافَعي في حديث عمرو بن شعيب : لاأعلم أحدا روى هَـذاً إِلاَّ عمرو بن شعيب ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته وعلى هذا فتيا المفتين : سنن ابنی داود ، بناب فنی المکاتب یؤدی بعض له فيعجلز او يملوت ، كتلاب العتلق ٢٠/٤ ، سلنن البيهقـي بـاب المكـاتب عبـد مابقي عليه درهم ، كتاب المكاتب ٢١٦/١، تلخيص الحبير ٢١٦/٤ ، كتاب الكتابة ارواء الغليل ١١٩/٦ ، كتاب الفرائض .

المغنى ٢٦٨/٦ (1)

هـى السبيدة الطاهرة هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن (0) عبد الله بن عمر بن مختزوم بن يقظه بن مرة ، المخزومية ، زوج الرساول صلى الله عليه وسلم ، من المهاجرات الأول ، كانت قبل النبى صلى الله عليه وسلم

لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كان لإحداكن مكاتب (١) فكان عنده مايؤدى فلتحتجب منه" .

أمصا مصن بعضمه حر فيرث ويورث ، ويحجب بقدر مافيه من (٢) الحرية .

لما روى عبصد الله بن أحمد باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبصى صلى الله عليه وسلم قال فى العبد (٣)

ولأن هـذا قول على وابن مسعود رضى الله عنهما ، فينظر مالـه مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر مافيه من الحرية (١)

عند أخيه من الرضاعة أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح ، دخل بها النبى ملى الله عليه وسلم سنة أربع من الهجرة ، كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين ، ومن فقها، المحابيات ، توفيت سنة ١٥هـ وقيل ٢١هـ .

الأسماء واللغات ٣٩٢/٣-٣٩١ . (١) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق سفيان عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ، وقال الترمذي : حسن

انظر : سنن أبى داود ، باب فى المكاتب يؤدى بعض كتابت فيعجز أو يماوت ، كتاب العتق ٢١/٤ ، سنن الترمذى باب ماجاء فى المكاتب إذا كان عنده مايؤدى ، أبواب البيوع ٣٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) انْظَـر : الْكَـافَىٰ فَى فَقَه أحمد ٢/٨٥٥ ، المغنى ٢٦٩/٦ ، كشاف القناع ٤/٤٤ .

<sup>(</sup>٣) قال الألباني: هذا الحديث صحيح ، ولم أره في مسند أبني عبد الله بن أحمد بهذا اللفظ وإنما أخرجه بلفظ "يودي المكاتب بحصة ماأدى دية الحر ، ومابقى دية عبد" ، وأخرجه النسائي بلفظ : "المكاتب يعتق بقدر ماأدى ، ويقام عليه الحد بقدر ماعتق منه ، ويرث بقدر ماعتق منه " ورواه جماعة آخرين بالفاظ وطرق مختلفة . انظر : إرواء الغليال ١٦٦/٦-١٦٢ ، باب ميراث المعتق بعضه ، كتاب الفرائض .

<sup>(</sup>٤) الكافى فـى فقـه أحـمد ٢/٨٥٥ ، كشاف القناع ٤/٤٩٤ ، المحلى ٣٠٢/٩ .

وقــال ابن حزم فى المكاتب: المكاتب إذا ادى شينا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ، ورث منه ورثته بقدر ماادى فقط ، وورث هــو أيضا بمقدار ماأدى فقط ، ويكون مافضل عما ورث لسائر الورثة ، ويكون مافضل عن ورثته لسيده .

## ثانيا : القتل .

ولاتعـویل عـلی هـذا القول لشذوذه ، وقیام الدلیل علی (٤) خلافه .

فقـد أخـرج مالك بسنده عن عمر رضى الله عنه أنه أعطى ديـة أبـن قتـادة المدلجـى لأخيـه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتلـه ، وقـال عمـر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه)

<sup>(</sup>۱) المحلى ۳۰۲/۹

<sup>(</sup>۲) انظر: اللباب شرح الكتاب ۱۸۸/۱ ، الإختيار لتعليل المختار ١١٦/٥ ، الإختيار لتعليل المختار ١١٦/٥ ، الشرح المغير ١٩٢/١ ، القواكه الدواني ٢١٣/١ ، القواكه الدواني ٢/٣٤ ، القواكه الدواني ٢/٣٤ ، روضة الطالبين ٣١/٦ ، المهذب ٢١٦/١ ، حاشية الباجوري ١١٩/٢ ، مغنى المحتاج ٣/٢٠ ، ٢٦/٢ ، المغنى ٢٩١/٢ ، الكافى فى فقىه أحمد ٢/٠٢٥ ، كشاف القناع ٤٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٦/٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ٢٩١/٣

<sup>(</sup>ه) هـذا الأثـر أخرجـه مـالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ولفظه "أن رجلا من بنى مدلج يقال له قتادة ، حذف ابنـه بالسيف ، فأصاب ساقه فنزى فى جرحه فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ...الخ" وقـال عنه الألبانى : انه ضعيف .

واشــتهرت هذه القصة بين الصحابة رضى الله عنهم ، فلم تنكر فكانت اجماعًا`.

ولمصا أخرجته البيهقتي بستنده عتن ابن عباس رضى الله عنهمـا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قتل قتيـلا فإنـه لايرثـه ، وإن لـم يكن له وارث غيره ، وإن كان ولـده أو والـده ، فـان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

ولأن تصوريث القاتل يفضى إلى تكثير القتل ؛ لأن الوارث ربما استعجل ملوت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الاسرائيلي اللذي قتل عمله ، فلأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة وقيل

وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أبى خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به مختصرا . وقال البوصيرى : إسناده حسن . وأخرجه البيهقى من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن عيد بـه وقال : هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض ، وقال عنه الالبانى: إنه إسناد صحيح ، ولكنه مرسل . انظر : موطئ مالك بشرح الزرقانى باب ماجاء فى ميراث العقال والتغليظ فيه ، كتاب العقول ١٩٦،١٩٥/٤ ، سنن ابن ماَّجه باب القاتل لايرث ، كتاب الديات ٨٨٤/٢ ، سنن البيهقي باب لايرت القاتل ، كتاب الفرائض ٢١٩/٦ ، مصباح الزجاجة على زوائد ابنَ ماجه ٨٦/٢ ، باب القاتل لايرث ، كتاب الديات ، إرواء الغليل ٦/١١٥-١١٦ ، كتاب الفرائض .

المغنى ٢٩١/٦ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٩١/٦ . (1)

هـذا الحديث أخرجه البيهقي وعبد الرزاق من طريق معمر **(Y)** عسن رجل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ، والرجل المَذكَـورَ هـوَ عمـرو بـن بـرق ، وهو ضعيف عندهم ، قالَ الألبـاني : ضعيـف بهـذا اللفظ ، وهذا الحديث وان كان ضعيفا إلا أن له شواهد تقويه

انظَـر : سنن البيهَقى باب لايرث القاتل ، كتاب الفرائض ٢٢٠/٦ ، تلخـيص الحـبير ٨٥/٣ ، إرواء الغليل ١١٩/٦ ، نيل الأوطار ٦/٥٩٦

المَغنَى ٢٩١/٦ ، الكافي في فقه أحمد ٢٩١/٢٥ . (٣) انظر في سبب ننول الآية تفسير الجلالين مع حاشية النظر في ١٨/١ ، تفسير الكشاف للزمخشري ، أحكام القرآن (1) لابسن العسربي ٢٣،٢٢/١ ، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٣٨٧/١ . والآيـة هـي : {وَاذْ فَتَلْتُمْ نَفْساً فَاذّارَءْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مّاكنتُمْ تَكْتَمُونَ} سورة البقرة الآية : ٧٧

(۱) ماورث قاتل بعد عاميل وهو اسم القتيل .

ولأن القاعدة الفقهية تقول : "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانهُ"ْ.

(٣) ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث .

أميا مياعدا قتيل العميد فاختلف العلماء فيه هل يمنع الإرث أم لا .

فقال الحنفية : القتل الذي يمنع الإرث هو الذي يتعلق بـه وجـوب القمـاص أو الكفـارة ، ومالايتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب او بقصاص لايوجب الحرمان .

لأن حرمـان الإرث عقوبة ، فيتعلق بما تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة .

وقتل الصبى والمجنون والمعتوه والمبرسم، لايوجب حرمان الميراث ؛ لأن الحرمان ثبت جزاء فعل محظور ، وفعل هؤلاء ليس بمحظور لقصور الخطاب عنهم ، فصار كالقتل بحق .

والتسبب إلى القتل لايحرم الميراث كحافر البئر وواضع الحجصر ونحصوه ؛ لأن حرمان المصيرات يتعلق بالقتل حقيقة ، والتسبب ليس قتلا حقيقة ، لأن القتل مايحل في الحي فيؤثر في انزهاق الروح ، والتسبب ليس كذلك ؛ لأنه فعل في غيره تعدى أثـره اليـه ، وصار كمن أوقد نارا في داره فأحرق دار جاره (ه) لاضمان عليه

<sup>(1)</sup> 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩ ، الأشباه والنظائر **(Y)** 

سیوطی ص ۱۳۹ . الإقناع في حال الفاظ ابنى شجاع مطبوع مع البجيرمي الإقناء مغنيي المحتاج ٢٦-٢٦ ، حاشية البناجوري (٣)

<sup>(1)</sup> 

تبيين الحقائق ٢٤٠/٦ . انظر : الإختيار لتعليل المختار ١١٦/٥ . (0)

وقال المالكية : لايرث قاتل عمدا عدوانا ولو صبيا أو مجنونا تسببا أو مباشرا من المقتول شيئا ، لامن المال ولامن الدية ، ولو أتى بشبهة تدرأ عنه القتل ، كرمى الوالد ولده بحديدة شأنها عدم القتل .

أما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال ولايرث من الدية . أما العمد غير العدوان كقتل الإمام العدل أحدا ممن يرثمه في حدد وجب عليه باقرار أو بينة وكقتل شخص أباه أو (١)

وقال الشافعية : القتل ضربان :

<u>أحدهما</u> : مضمون ، وهو موجب للحرمان ، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة كمن رمى صف الكفار ، ولم يعلم فيهم مسلما فقتل قريبه المسلم ، تجب الكفارة ولادية . وسواء كان القتل (٢)

> (٣) وحكى الحناطي قولا : أن المخطىء يرث مطلقا .

والمشهور الأول . وسواء كان الخطأ بمباشرة ، كمن رمى صيدا فأصحاب مورثه ، أو بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب .

وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره .

<sup>(</sup>۱) انظر : الشرح المغير ٢١٣/٤ ، الغواكـه الـدواني ٣٤٢-٣٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٣١/٦.

<sup>(</sup>٣) هَـو أبـو عبد الله الحسين بن أبى جعفر محمد بن الحسن الطبرى ، الفقيه الشافعي من طبرستان قدم بغداد ،وحدث بها ، وروى عنـه القـاضي أبـو الطيـب . مـن كتبـه : الكفايـة في الفروق ، والفتاوى . توفى بعد الأربعمائة وقيل ٩٥١هـ . انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ١٩٣/١ ، تهذيب الأسماء واللغـات ٢٥٤/٢ ، كشف الظنون ١٩٣/٢ ، معجم المؤلفين واللغـات ٤٨٤٤ .

الفرب الثاني : قتل غير مضمون ، وهو قسمان ، مستحق مقصود وغيره .

والمستحق المقصود نوعان :

<u>أحدهما</u> : مالايساوغ تركه ، فإذا قتل الإمام مورثه حدا بالرجم أو فى المحاربة ففى منعه أوجه :

أحدها : لايمنع .

الشانى : يمنع .

الثالث : إن ثبت بالبينة منع ، وإن ثبت بالإقرار ، فلا لعدم التهمة .

قال النووى : الأصح المنع مطلقا ، لأنه قاتل .

النوع الثاني : مايسوغ تركله ، كالقصاص ، فيه خلاف مصرتب عملى قتمل الامصام حدا وأولى بالحرمان ، ولو شهد على مورثه بمصا يوجب الحد أو القصاص ، فقتل بشهادته ، أو شهد عملى احصاناه ، وشاهد غيره بالزنا ، أو زكى الشهود بالزنا على مورثه ، فهو كما إذا قتله قصاصا .

القسم الثاني : مالايومف بأنه مستحق مقصود ، كقتل الصائل والباغى ففيه خالاف مصرتب عملى القصاص ، وأولىي بالحرمان من العادل .

والمذهب وظاهر نص الشافعي في الصور كلها منع الإرث . (١) قـال الروياني : لكن القياس والإختيار أن مالاضمان فيه

<sup>(</sup>۱) هـو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني أبـو المحاسن الملقب بفخر الاسلام ، فقيه شافعي من أهل رويان (بنواحـي طبرسـتان) أخذ عن والده ، وتفقه علي جده ، ولد سنة ١٥٥هـ . من كتبه : بحر المذهب ، وحلية المؤمن والكافي وغيرها . توفي سنة ٢٠٥هـ . انظر : وفيات الأعيان ١٩٨/٣، ١٩٩ ، طبقات الشافعية الكـبرى للسبكي ١٨/٤ ، طبقات الشافعية للاسنوى ٢٧٧/١ شذرات الذهب ٤/٤ ، طبقات الشافعية للحسيني ص ١٩٠ .

(۱) لايمنــع .

وقيال الحنابلية : القتيل المانع من الإرث ، هو القتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة .

بقـود كالعمد المحـف العدوان ، وبالدية كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا ، فإنه يضمنه بالدية ولاكفارة ؛ لأنه عمد ولاقصاص .

وبالكفنارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا .

ولافـرق بيـن أن يكون القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ ، مباشـرة أو تسببا ، ولو كان القاتل غير مكلف كصغير ومجنون سدا للباب .

ومالايضمن بشىى، مىن هىذا مىن قصاص او دية او كفارة كالقتل قصاصا ، او القتل حدا كالزنا ونحوه او القتل حرابا بان قتل مورثه الحربى ، او قتل بشهادة حق من وارثه لايمنع الميراث لأنه فعل مأذون فيه ، فلم يمنع الميراث .

وعن أحمد رواية أخرى : أن القتل يمنع الإرث بكل حال ، (٢) والمذهب الأول .

#### الرأى المختار :

بعد عرض مذاهب الفقهاء في القتل المانع للميراث يظهر لى والله أعلم أن رأى الحنابلة هو الراجح .

أما قاول الحنفياة بان قتل المبيى والمجنون والنائم

<sup>(</sup>۱) انظر : روضة الطالبين ٣٢،٣١/٦ ، المهذب ٢١٦/١٥ ، شرح جـلال الدين المحلى على المنهاج ١٤٨/٣ ، مغنى المحتاج ٣-٢٥/٣

 <sup>(</sup>۲) انْظر : المغنى ۲۹۲٬۲۹۱/۳ ، الكافى فى فقه أحمد ۲۹۰/۳
 كشاف القناع ٤٩٢/٤ .

لايمنسع الميراث ، فمردود بأن عموم الأخبار تقتضى منع المبى والمجنون من الميراث .

وبأنه قتل مضمون فمنع الميراث كالخطأ .

أمـا قـول الشافعية بأن القتل بحق يمنع الميراث أيضا فمـردود بأنـه فعـل مـأذون فيه فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه .

ولأنـه حرم الميراث في محل الوفاق كيلا يفضي إلى ايجاد القتـل المحـرم ، وزجـراً عـن إعـدام النفس المعصومة ، وفي مسالتنا حرمـان المـيراث يمنـع إقامـة الحـدود الواجبة ، واسـتيفاء الحقوق المشروعة ، ولايفضي إلى إيجاد قتل محرم ، (١)

ولايسح القياس على قتل الصبى والمجنون ؛ لأنه قتل محرم (٢) وتفويت نفس معصومة ، والتوريث يفضى إليه بخلاف مسألتنا .

أمـا قـول مالك : بأن قاتل الخطأ يرث من المال ولايرث من الديـة ، فمردود بأن التخصيص لايقبل إلا بدليل ، ولادليل ( $^{\circ}$ ) على ذلك .

كما يرد ذلك بالأحاديث الواردة .

(١) منهـا : ماأخرجه البيهقى بسنده أن عديا البذامى كانت له إمرأتان ، اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت منها ، فلما قدم

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۹۲/۳ .

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲۹۲/۲

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٦/١٩٥.

<sup>(</sup>٤) هـو عـدى بُـن رُيـد البذامى ، وقيل الحزامى ، يقال له محبة ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا فـى حـمى المدينة ، وفى إسناد حديثه اختلاف ، روى عنه داود بن حصين ، وعبد الله بن ابى سفيان وغيرهما . انظر : تهذيب التهذيب ١٥٢/٧ ، تقريب التهذيب ١٧/٢ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر ذلك له فقال له : (١) "اعقلها ولاترثها" .

> (۱) وهذا نص في محل النزاع .

وبما أخرجه البيهقــى بسـنده عـن جابر بن زيد قال : "أيمـا رجل قتل رجلا أو إمرأة عمداً أو خطأ ممن يرث فلاميراث لـه منهمـا ، وأيمـا إمرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلامـيراث لهـا منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود ، إلا أن يعفـو أولياء المقتول ، فإن عفوا فلاميراث له من عقله ولامن ماله .

قضــى بــذلك عمر بن الخطاب وعلـى رضى الله عنهما وشريح (٣) وغيرهم من قضاة المسلمين" .

### شالشا : اختلاف الدين .

(1) . أجمع أهل العلم على أن الكافر لايرث المسلم

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البيهقى عن عبد الله بن وهب عن حفس ابن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى حدثه قال : حدثنى غيير واحد ... الغ قال البيهقى : وهذه مراسيل جيدة يقوى بعضها بعضا .

انظر : سنن البيهقى باب لايرث القاتل ، كتاب الفرائف الظر : سنن البيهقى باب لايرث القاتل لايرث وأن دية المقتول لجميع ورثته ١٩٥/٦ .

 <sup>(</sup>۲) نیل الأوطار ٦/٥٥٦ .
 (٣) هـذا الأثر أخرجه البیهقی من طریق حبیب بن أبی حبیب ،
 عن عمرو بن هرم عن جابر بن زید .
 انظیر : سینن البیهقیی ، بیاب لاییرث القیاتل ، کتیاب

الفرائض ٢٠٠/٦ ، تيل الأوطار ٢٩٦/٦ باب القاتل لايرث .
(٤) انظر : مجمع الانهر ٢٤٨/٢ ، الحدر المنتقى ٢٤٨/٢ ،
الإختيار لتعليل المختار ١١٦/٥ ، القوانين الفقهية
من ٢٥٩ ، الكافى في فقيه أهل المدينة ص ٥٥٥ ، الشرح
الصفير ٢٩٤/١ ، الفواكية الصدواني ٣٤٣/٢ ، روضية
الطالبين ٢٩/١ ، المهند ٢١٣/١ ، حاشية الباجورى
٢/٢٩١ ، شرح جيلال الدين المحلي على المنهاج ١٤٨/٣ ،
المغني ٢١٤١٢ ، الكافى في فقية أحمد ٢/٢٥٥ ، كشاف

واختلفوا فى المسلم هل يرث الكافر أم لا ؟ فذهب جمهور الصحابة والفقهاء وعامة أهل العلم إلى أن (١) المسلم لايرث الكافر .

(۲)
وروى عـن معـاذ بـن جـبل ومعاوية بن أبى سفيان أنهما
ورثا المسلم من الكافر ولم يورثا الكافر من المسلم ، وحكى
(٤)
ذلـك عـن محمد بن الحنفية وعلى بن الحسين وسعيد بن المسيب

الأعيان ٤/٩/١ ومابعُدها ، تهذيبُ الاسماءُ واللغات ١/٨٨٠

<sup>(</sup>۱) انظر : مجـمع الأنهـر ۷٤٨/۲ ، الـدر المنتقى ٧٤٨/٢ ، اللباب شرح الكتاب ١٨٨/٤ ، القوانين الفقهية ص ٢٥٩ ، الكـافى فى فقه أهل المدينة ص ٥٥٥ ، الفواكه الدوانى ٢/٣٢٣ ، روضة الطالبين ٢/٩٢ ، المهذب ٢١٣/١٥ ، حاشية البـاجورى ٢/٢/٢ ، مغنى المحتاج ٣٤/٣ ، المغنى ٢٩٤/٢ ، كشاف القناع ٤/٣/٤ ، المحـلى ٣٠٤/٣ ، نيـل الأوطار ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) هـو معاذ بـن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجي ، محابى جـليل ، أسـلم وهـو شاب ابن ثمانى عشرة سنة ، وشـهد العقبـة الثانيـة مـع السبعين مـن الأنصـار ، والمشاهد كلهـا ، كـان من نجباء الصحابة وفقهائهم ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ومرشدا لأهل اليمن . توفى سنة ١٨هـ وقيل ١٧هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ١٩٨٢ ، تذكرة الحفاظ المهـ ومابعدهـا ، سـير أعلام النبلاء ١٩٨١ ومابعدهـا ،

الفتع المبين ٢/١١ .

(٣) هـو أبـو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب ابـن أميـة بـن عبـد شـمس بن عبد مناف بن قصى القرشى الأمـوى ، أمـه هنـد بنـت عتبة ، أسلم هو وأبوه وأخوه يزيـد وأمه هند في فتع مكة ، وكان معاوية يقول : إنه أسلم يـوم الحديبيـة وكتم اسلامه عن أبيه وأمه . كان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاه عمر ابن الخطاب الشام وبقى أميرا عشرين سنة . توفى سنة .

انظر : تهدديب الأسماء واللغات ١٠٣،١٠٢/٢ ، سير أعلام النبلاء ١١٩/٣ ومابعدها ، تقريب التهذيب ٢٥٩/٢ . ) هـو أبـو القاسم محمد بن على بن أبى طالب ، المعروف بـابن الحنفية ، أمه الحنفية خوله بنت جعفر من سبى

<sup>(</sup>٤) هـو ابـو القاسـم محمد بن على بن ابى طالب ، المعروف بـابن الحنفية ، امه الحنفية خولـه بنت جعفر من سبى اليمامـة ، وقيـل مـن سبى بنـى حنيفة . وهو من كبار التـابعين . ولـد فـى العـام الذى مات فيه ابو بكر ، وقيـل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، كان محمد كثير انعلـم والـورع . اختلف فى سنة وفاته فقيل ٨١هـ وقيل ٨٨هـ وقيل عيرها .

ومسروق والشعبى وعبسد اللسه بن مغفسل والنفعى ويحيى بن (۲) (۳) يعمر .

### الأدلـــة

استدل القائلون بأنه لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم بما يلى :

أولا : بما أخرجه البناري ومسلم وغيرهما بسندهم عن (٤) أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) هـو أبـو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مغفل ابـن عبـد غنـم وقيـل ابـن عبـد فهيم بن عفيف المرنى المحدنى البصرى ، كان مـن أهـل بيعة الرضوان ، سكن المدينـة شـم تحـول إلـى البصرة وابتنى بها دارا قرب الجامع ، كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب إلـى البصرة يفقهـون الناس . توفى بالبصرة سنة ، ٦هـوقيل ٥٩هـ .

انظر : تهـذيب الاسماء واللغات ٢٩١،٢٩٠ ، سير أعلام النبلاء ٢٩١،٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان العدوانى البصرى ، قاضى مرو ويكنى أبا عدى ، الفقيه ، العلامة ، المقرى ، قرأ القرآن على أبسى الأسود الدؤلى ، كان أحد الفصحاء الفقهاء ، أخذ العربية عن أبى الأسود . توفى قبل التسعين وقيل ١٩٨٩ـ انظر : سير أعلام النبلاء ١/٤٤-٤٤ ، تذكرة الحفاظ ١/٥٧-٧١ ، وفيات الأعيان ١/٧٣/ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) انظَّر : الدّر المنتَّقيّ ٧٤٨/٣ ، المغنى ٢٩٤/٦ ، المحلى ٩/٤/٣ ، نيل الأوطار ١٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرىء القيس المولى الأمير الكبير ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحولاه وابعن مولاه ، استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على جيش لغزو الشام ، سكن المزة مدة ، ثم رجع إلى المدينة فمات بها وقيل مات بوادى القرى سنة ١٥هـ على الصحيح . انظر : سير أعلم النبلاء ٢٩٦/١ ومابعدها ، تهذيب الاسماء واللغات ١١٥٠١٠ ، تقريب التهذيب ١٥٣٠ .

قال: "لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم".

وجه الدلالة : وهو عموم لايجوز أن يخص منه شيء .

شانيا : بما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن عمرو بن

شبعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (٣) "لايتوارث اهل ملتين شتى".

وجـه الدلالـة : والِاسـلام والكفـر ملتان شتى ، فوجب أن **(1)** لايتوارثا .

<u>ثالثا</u> : بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أنه قال : يارسول الله أين

أخرجـه البخـارى واللفـظ لـه باب لايرث المسلم الكافر (1) الحربية البعثاري والتبلغ تنه باب ويرف المسلم التالق ولا الكيافر المسلم ، كتاب الفيرائض ١٧٠/٤ ، ومسلم ، كتاب الفيرائض ١٧٠/٤ ، وأبو داود مبيرات أهيل الملل ، كتاب الفرائض ١١٩/٣ ، وأبو داود ـاب هـل يـرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائضُ ٣/١٢٥ ، والتترمذي وقبال: حسن صحيح ، في باب ماجاء في ابطال المعيرات بين المسلم والكافر ، كتاب الفرائض ٢٨٧/٣ ، وأحمد فيي مسنده ٢٠٠/٥ من مسند أسامة بن زيد ، وابن ماجعه باب معيرات أهل الإسعام من أهل الشرك ، كتاب الفرائض ٩١١/٢ .

المحلى ٣٠٤/٩ . هـذا الحـديث أخرجـه أبـو داود وأحـمد وابــن ماجــه (٣) والدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم . واخرجه الصحرمذي مصن حصديث جابر بدون قوله شحتي . وقال : هذا حصديث غصريب لانعرفه من حديث جابر إلاّ من حديث ابن ابي حديث عبريب وتعرب من \_\_\_\_ من . ليلى . قال الألباني :هذا الحديث سنّده حسن . انظر : مسند احمد ١٧٨/٢ من مسند عبد الله بن عمرو بن العـّاص ، سنن ابى داُود ، بّاب هل يرث المسلم ّالكافّر ، كتـاب الفرائض ١٢٦/٣ ، سنن ابن ماجه ، باب ميراث اهل الاسلام من أهمل الشرك ، كتماب الفرائض ٩١٢/٢ ، سنن الاسلام من أهمل الشرك ، كتماب الفرائض ١٢/٢ ، سنن البيهيّين،، باب لايـرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، كتاب الفرائض ويترك المستن سعيد بن منصور ١٥/١ باب لايتوارث اهل ملتيان حديث ١٣٧ ، سنن الترمذي ، باب ماجاء في ابطال المسيراث بيان المسلم والكلافر ، كتاب الفلرائض المثيراث بين المسلم والكنافر ، كتاب الفّ ٣/٢٨٠٢٨٧ ، إرواء الفليل ١٢١/٦ كتاب الفرائض .

تكملة المجموع شرح المهذب ٢١٤/١٥ .

(۱)
تـنزل في دارك بمكة فقال : وهل ترك عقيل من رباع أو دور ،
(٢)
(٣)
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولاعلى رضى
اللـه عنهما ، لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب
(٥)

رابع<u>ا</u> : ولأن الولايـة منقطعة بين المسلم والكافر فلم (٦) يرثه ، كما لايرث الكافر المسلم .

واستدل القائلون بأنه يرث المسلم الكافر بما يلى :

<sup>(</sup>۱) هـو أبو يزيد وقيل أبو عيسى عقيل بن أبى طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم . وهو أخو على وجعفر وطالب لأبيهم ، حضر بدرا مع المشركين مكرها ، وأسر يومئذ ففداه عمه العباس ، شم أسلم قبل الحديبية وجاء إلى المدينة مهاجرا إلى رسول الله على الله عليه وسلم سنة ثمان ، وشهد غزوة مؤتة مع أخيه جعفر . توفى فى خلافة معاوية . انظر : تهديب الأسماء واللغات ٢٩/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٩/٣ ، ١٨/١ ، تقريب التهذيب ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أبو طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انظر : تهذیب الاسماء واللغات ۳۳۷/۱

<sup>(</sup>٣) طالب بن أبى طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمى المكى ابعن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو عقيل وعلى وجعفر لأبيهم ، وهو أسن من عقيل بعشر سنين . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) هـو أبـو عبـد الله جعفر بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ، أخو على بن أبى طالب ، وهو أسن من على بعشر سنين . ذو الجناحين وذو الهجـرتين ، كان من متقدمي الإسلام وهاجر إلى الحبشة ، وكان هو وأصحابه سبب إسلام النجاشي ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة فاستشهد هو وزيد فيها سنة ثمان من الهجرة . انظر : تهـذيب الاسماء واللغات ١٤٨/١-١٤٩ ، سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١ ومابعدها .

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخارى في باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها كتاب الحج ٢٧٧/١ ، ومسلم باب السنزول بمكة للحاج وتوريث دورها ، كتاب الحج ١٠٨/٤ ، سنن البيهقي باب لايسرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم ، كتاب الفرائض

<sup>(</sup>٦) المغنى ٢٩٥/٦ ، مغنى المحتاج ٢٤/٣ .

أولا : بمـا أخرجـه البخـارى فـى صحيحه تعليقا عن ابن (١) عباس رضى الله عنهما قال : "الإسلام يعلو ولايعلى عليه" .

شانيا : بما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم (٢) "الإسلام يزيد ولاينقص" .

شالثا : بما أخرجه ابن ابى شيبة من طريق عبد الله بن (٣)
معقل قال : مارأيت قضاء بعد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء قضى به معاوية فى أهل الكتاب قال : نرث أهمل الكتاب ولايرثونا ، كمما يحل النكاح فيهم ولايحل لهم (١)

رابعا : ولأننا ننكح نساءهم ، ولاينكحون نساءنا ،

<sup>(</sup>۱) هـذا الحـديث روى مرفوعـا وموقوفا ، فالموقوف من قول ابـن عبـاس ذكره البخارى في صحيحه تعليقا ، والمرفوع روى مـن حـديث عمـر بن الخطاب ومن حديث عائذ بن عمرو المـزني ، ومـن حديـث معاذ بن جبل ، والموقوف إسناده محيح .
انظـر : نصـب الرايــة ٢١٣/٣ ، إرواء الغليــل ١٠٦/٥ ومابعدها ، صحيح البخارى باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلي عليـه ، كتاب الجنائز ٢٣٤/١ ، شرح معانى الآثار بـاب إذا اسلم أحـد الزوجـين قبل الآخر ، كتاب السير بـاب إذا اسلم السير بـاب إذا اسلم السير بـاب إذا اسلم أحـد الزوجـين قبل الآخر ، كتاب السير

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبى . انظر : سنن أبى داود باب هل يرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائض ١٢٦/٣ ، المستدرك على الصحيحين باب الإسلام يزيد ولاينقص ، كتاب الفرائض ١٤٥/٣ ، تلخيص المستدرك للذهبى ٣٤٥/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هـو أبـو الوليـد عبـد اللـه بن معقل بن مقرن المزنى الكـوفى ، لأبيـه صحبة . شقة من خيار التابعين . توفى سنة ثمان وثمانين .

انظر : سير أعلام النبلاء ٢٠٦/٤ ، تقريب التهذيب ٢٠٣/١ (٤) هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة باب من كان يورث المسلم مـن الكـافر ، كتاب الفرائض ٢٧٤/١١ ، وسعيد بن منمور فـى سننه ٢٧/١ باب لايتوارث أهل ملتين ، كتاب الفرائض وابـن حجر فى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٢٥//٢٥ ، كتاب الفرائض .

(۱) فكذلك نرثهم ولايرثوننا .

## المناقشة والترجيح

ناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين بارث المسلم من الكافر بما يلى :

أولا : استدلالهم بقولت صلى الله عليه وسلم : "الإسلام ---- (۲) يعلو ولايعلى عليه".

يـرد بأننا نقول بموجبه ، ولكن الإرث ممنوع بما روينا من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثانيا : استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم : "الإسلام يزيد ولاينقص" .

فيرد :

<u>أولا</u> : بأنـه يحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم ، وبمصا يفتح مصن البلاد لأهل الإسلام ولاينقص بمن يرتد لقله من يرتد وكثرة من يسلُم`.

والدليل إذا تطرق اليه الإحتمال سقط به الإستدلال .

ثانيا : أن حديثهم مجمل ، وحديثنا مفسر .

شالشا : حديثهم لم يتفق على صحته ، وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه .

مغنى المحتاج ٢٤/٣ ، المغنى ٢٩٤/٦ . سبق تخريجه ص ٦٨٣ . انظر : نيل الأوطار ١٩٣/٦ . سبق تخريجه ص ٦٨٣ .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$ 

المغنى ٢٩٥/٦ . النظر : الفروق ٢٧/٢ . المغنى ٢٩٥/٦ . (0) (٦)

قال ابن حجر : "وأما الحديث فليس نصا في المراد ، بل هـو محـمول عـلى أنـه يفضل غـيره منن الأديان ولاتعلـق له بالميراث".

شالشا : استدلالهم بقلول معاويلة : نلرث أهل الكتاب ولايرثونا .

فييرد بأنحه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه (٢) وسـلم : "لايرث المسلم الكافر" ومافى معناه ، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله عقيلً.

رابعا : أما قلولهم : نلرثهم كمنا ننكلح نسناءهم ، ولاينكمون نساءنا .

فمسردود بسئن التسوارث مبنسى عسلى الموالاة والمناصرة ولامـوالاة بيـن المسلم والكافر بحال ، وأما النكاح فمن نوع الاستخدام .

وقـال ابن حجر :"إنه قياس في معارضة النص ، وهو صريح في المراد ، ولاقياس مع وجوده ".

## الرأى الراجح :

واللذي يظهر للي واللله أعللم رجحان القول بعدم إرث المسلم من الكافر ، لقوة أدلتهم ، وتعرض أدلة المخالفين للمناقشة الملزمة .

ولأن ذلك هو قول أكثر الصحابة والفقهاء

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٨٠/٢٥ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

سبقّ تخريجه ص ۱۸۳ . انظر : نيل الأوطار ١٩٣/٦–١٩٤ . (٣)

غنىً المحتّاج ٢٤/٣ (1)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٨٠/٢٥ . (0)

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : "أهل الشرك لانرثهم (١) ولايرثونا".

(٣) وقال في عمة الأشعث بن قيس : "يرثها أهل دينها".

#### حكم المرتد :

أمـا المرتـد ، فلايـرث احـدا اجماعا ، لأنه لاملة له ، (٤) بدليل أنه لايقر على ماهو عليه .

ولأن المرتـد تزول املاكه الثابتة له واستقرارها ، فلأن (٥) لايثبت له ملك أولى .

(۱) هـذا الأثـر أخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن حماد عن ابراهيم عن عمر ١٨،١٦/٦ باب لايتوارث أهل ملتين .

النبلاء ٣٧/٢ ومابعدها ، تقريب التهذيب ٨٠/١ . (٣) هـذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة بسنده أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية ، فلم يورثه عمر منها وقال يرثها أهل دينها .

وأخرجه عبد الرزاق من طريق الثورى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مثله . والبيهقى من طريق عبدان عن أبيه عن شعبة عن قيس بن مسلم نحوه .

انظر : مصنف ابن أبى شيبة باب من قال : لايرث المسلم الكافر ، كتاب الفرائض ٢٧١/٣٧-٣٧١ ، مصنف عبد الرزاق بلاب لايتوارث أهمل ملتيمن ٢٧/١ ، سنن البيهقى ، باب لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم ، كتاب الفرائض ٢١٩/٦ .

(٤) انظر : حاشية ابن عابدين ٧٦٩/٦ ، اللباب شرح الكتاب ٤/١٨٨ ، الشرح الصغير ٤/٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣٠٠/٦ ، المهـذب ٢١٣/١٥ ، حاشـية البـاجورى ١١٩/٢ ، المغنــى ٢/٨٨٦ ، الكافى فى فقه أحمد ٢/٢٥٥ ، المحلى ٣٠٤/٩ .

<sup>(</sup>۲) هـو أبـو محـمد الأشعث بـن قيس بن معد يكرب الكندى ، المحـابى ، وفـد الأشعث إلى النبى ملى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في وفد كنده ، وكانوا ستين راكبا فأسلموا وكـان الأشعث ممـن ارتد بعد النبى ملى الله عليه وسلم عليه وسلم ، فبعث أبو بكر الجنود إلى اليمن فأسروه واحفروه بين يديه فأسلم ، شهد اليرموك ثم القادسية ، وسكن الكوفـة . تـوفي بعـد مقتل على بأربعين ليلة ، وقيل بعده سنة ٢٤هـ وقيل ١٨٤٠ ، سير أعلام انظر : تهـذيب الأسماء واللفات ١٣٢١-١٢٤ ، سير أعلام

ولأنه ليس بمسلم ، فيرث المسلمين ، ولايثبت له حكم (١) الدين الذي انتقل إليه ، فيرث أهله .

### وهل يورث المرتد ؟

اختلف العلمياء في مال المرتد إذا مات ، أو قتل على ردتيه .

أولا : أناه يكاون فينا في بيت مال المسلمين ، وبذلك قال مالك والشافعي وهو المذهب عند الحنابلة ، وروى ذلك عن (٢) ابن عباس وزيد بن شابت وربيعة وأبي ثور وابن المنذر .

وبـه قـال ابـن حـزم فى حالة الظفر بماله ، أما مالم يظفـر بـه مـن مالـه ، حـتى قتـل أو مات مرتدا فلورثته من الكفـار ، فـإن رجـع إلـى الإسـلام فهـو لـه ، أو لورثته من (٣)

 $\frac{c_1 c_2 c_2}{c_2 c_2 c_2}$ : أنه لورثته المسلمين ، وبذلك قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد ،  $\frac{1}{2}$  أن أبا حنيفة فرق بين ما اكتسبه في حال  $\frac{1}{2}$  إسلامه وحال ردته ، فما كسبه في حاله اسلامه فهو لورثته المسلمين ، وماكسبه في حال ردته فهو في، ولم يفرق صاحباه .

وبسذلك قسال أحسمد فسى روايسة ، وهو مروى عن أبى بكر الصديق وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم . وبه قال سعيد بن

<sup>(</sup>۱) الكافي في فقه أحمد ٢/٢٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الصغير ٤٣٧،٧١٤/٤ ، القوانين الفقهية س ٢٣٩ ، الكسافي في فقيه الهيل المدينة ص ٥٥٥ ، روضة الطالبين ٣٠٠/٦ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٤٨/٣ ، المغنى ٣٠٠/٦ ، الكافي في فقه احمد ٢/٢٥٥ .

(1) المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبى وغيرهم .

شالشا : أن مالـه لأهل دينه الذي اختاره إن كان فيهم من يرثه ، وإلاّ فهو في، وبذلك قال أحمد في رواية ، وهو قول داود الظاهرى .

## الادلـــة

أولا : استدل مسن قال إن ماله يكون فينا لبيت مال المسلمين بما يلى :

أولا : بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن أسحامة بعن زيد رضى الله عنهما قال : "لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم أ

شانيا : بما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن عمرو بن شبعيب عنن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (١) "لايتوارث أهل ملتين شتى" .

شالت : ولأنه كافر ، فلايرثه المسلم كالكافر الأصلى .

رابعيا : ولأن ماليه ميال مرتبد ، فأشبه الذي كسبه في ردته ، ولايمكن جعله لأهل دينه ، لأنه لايرثهم فلايرثونه كغليرهم ملل أهلل الأديان ؛ ولأنه ينالفهم في حكمهم ، فإنه

انظر : بدائع المنائع ۱۳۸/۷ ، اللباب شرح الكتاب الأمرا ، الإختيار لتعليل المختار ١٤٧/٤ ، المغنى ٢/١٠٣٠ ، الكافى فى فقه أحمد ١٤٧/٥ . انظر : المغنى ٢/١٠٣ ، الكافى فى فقه أحمد ٢/٢٥٥ ، المحلى ٢/١٠٣ . المحلى ٢/٢٠٩ . سبق تخريجه ص ٢٨١ . سبق تخريجه ص ٢٨١ . المغنى ٢٠١/٦ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(0)</sup> 

لايقـر عـلى ماانتقل إليه ، ولاتؤكل له ذبيحة ، ولايحل نكاحه إن كان إمراة ، فأشبه الحربى مع الذمى .

فإن قيل : إذا جعلتموه فيئا فقد ورثتموه للمسلمين .

أجبيب : بسأنهم لايأخذونه ميراثا ، بل يأخذونه فيئا ، (١) كما يؤخذ مال الذمى إذا لم يخلف وارثا وكالعشور .

ثانيا : استدل من قال إنه لورثته المسلمين بما يلى : (Y)  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1$ 

فانت يبروى عن زيد بن ثابت قال : بعثنى أبو بكر عند رجوعته إلى أهمل المعردة أن أقسم أمموالهم بيمن ورثتهمم (٣)

و أخصرج الطحاوى بسنده عن على رضى الله عنه أنه جعل (t) ميراث المستورد العجلى لورثته من المسلمين .

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينقل انصد انكر منكر عليه فيكون اجماعا من الصحابة رضى الله (٦) عنهم .

<sup>(</sup>۱) المغنى ۳،۱/٦.

<sup>(</sup>۲) المغنى ٣٠١/٦

<sup>(</sup>٣) لم اجد هذا الأثر فيما وقع تحت يدى من مصادر وقد ذكره ابن قدامة في المغنى ٣٠١/٦ .

<sup>(1)</sup> لم أقف له على ترجمة فيما وقع تحت يدى من مصادر .
(۵) هـذا الأشر أخرجـه الطحـاوى وابـن أبى شيبة والبيهقى وسعيد بن منصور . وأخرجه عبد الرزاق من طريق آخر .
انظر : شرح معانى الآشار ، باب ميراث المرتد لمن هو ،
كتاب السير ٢٦٦/٣ ، مصنف ابن ابى شيبة باب فى المرتد عن الاسلام ، كتاب الفرائض ٢١/٥٥٣ ، سنن البيهقى ، باب مـيراث المرتـد ، كتـاب الفرائض ٢٥٤/٦ ، سنن سعيد بن منصـور ، باب ميراث المرتد ، كتاب الفرائض ٢٠١/١٠١٠ ، منت معند المرتد ، كتاب الفرائض ١٠١٠٠/١٠٠١ .

<sup>(</sup>٦) المغنى ٦/١،٣.

شانيا : ولائن ردته ينتقل بها ماله ، فوجب أن ينتقل الى ورثته المسلمين ، كما لو انتقل بالموث .

واستدل من قال إن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان فیهم من یرشه .

بأنه كافر ، فورثه أهل دينه كالحربى وسائر الكفُار .

## الرأى الراجح :

بعلد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يظهر لي والله أعلم رجحمان القمول بان مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لايرث المسلم (٣) الكافر ، ولاالكافر المسلم".

## الكفار هل يرث بعضهم بعضا ؟

الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحمدا ، قال ابن قدامة : لانعلم بين أهل العلم فيه خلافاً .

وقول النبيي صلى الله عليه وسلم : "لايرث المسلم (ه) الكافر".

المغنى ٣٠١/٦ (1)

المغنى ٣٠١/٦ (Y)

سبق تخریجه ص ۹۸۱ . (٣)

سبق تحريجه هن ١٨١٠. انظـر : تبييـن الحقـائق ٢٤٠/٦ ، الإختيـار لتعليـل المختـار ١١٦/٥ ، الإختيـار لتعليـل المختـار ١١٦/٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٥٥٥ ، الفواكـه الـدواني ٣٤٣/٢ ، الشرح الصفير ١٤١٤ ، شرح جـلال الـدين المحـلي عـلي المنهـاج ١٤٨/٣ ، حاشـية الباجوري ٢١٣/١، ١٢١/١، ، المهذب ٢١٣/١٥ ، روضة الطالبين (1) ٣/٣٦ ، المغنى ٣/٥٧٦ ، كشاف القناع ٤/٧٧٤ ، الكافي في فقه أحمد ٢/٥٥٧ .

سبق تخریجه ص ۹۸۱ .

(۱) دلیل علی ان بعضهم یرث بعضا

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : "لايتوارث أهل ملتين (٢) شتى" .

(٣) دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا . أما إذا اختلفت أديانهم ، فاختلف العلماء في ذلك .

أولا : قـال الحنفيـة : الكفـر كلـه ملة واحدة ، فيرث ـــــــ بعضهم بعضا ، وإن اختلفت شرائعهم ، وبذلك قال الشافعية فى (٤) الأمح عندهم ، وهو رواية لأحمد اختارها ابو بكر الخلال .

#### الادلــــة

أولا : استدل القائلون بأن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن ----اختلفت أديانهم بما يلى :

 $\frac{1}{2}$  و الأبناء من الأبناء ، و الأبناء من الآباء مذكبور في كتباب اللبه تعالى ذكرا عاما ، فلايترك إلا فيما

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۹۵۲ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۸۱

<sup>(</sup>٣) المغنى ٣/٥٧٩ . أ

<sup>(</sup>١) انظر : الإختيار لتعليل المختيار ١١٦/٥ ، تبيين الحقائق ٢٤٠/٦ ، روضة الطالبين ٢٩/٦ ، المهذب ٢١٣/١٥ حاشية الباجوري ٢٢٠/٢ ، الغنى ٢٩٥/٦ ، الكافى فى فقه احمد ٢٧/٢٥ .

<sup>(</sup>۵) انظر : الكافى فصى فقه اهل المدينة ص ٥٥٥ ، الشرح الصغيير ٢١٤/٤ ، المغنى ٢٩٦/٦ ، الكافى فى فقه احمد ٢٥٥٧/٢ .

(1) استثناه الشرع ، ومالم يستثنه الشرع يبقى على العموم . شانيا : ولأن قسول الله تعالى : {وَالَّذِينَ كُفُرُوا بَعْفُهُمْ

َ (٣) اَوْلِیَاءُ بَعْضٍ} عام فی جمیعهم .

شالتا : ولأن الكفر كله ضلال ، وهو ضد الإسلام ، فيجعل

ثانيا : استدل القائلون بأنه لايتوارث الكفار إن اختلفت أديانهم بما يلي :

أولا : بما أخرجه أبو دأود وغيره بسندهم عن عمرو بن شسعيب عسن أبيه عن جده أن النبسي صلى الله عليه وسلم قال : (ه) "لايتوارث أهل ملتين شتى".

وجمه الدلالية : فهنذا ينفني توارثهمنا ، ويغني عمنوم (1) الكتاب.

<u>شانيا</u> : ولأن المـوالاة منقطعة بينهم ، فأشبه اختلافهم (٧) بالكفر والاسلام .

وقـال القـاضي أبـو يعلى : الكفر ثلاث ملل : اليهودية والنصرانية ودين من عنداهم ؛ لأن من عداهم يجمعهم انهم لاكتاب لهم ، فلايرث يهودي نصرانياً ، ولاعكسه ، ويقع التوارث بين من عداهما . وبذلك قال شريح وعطاء وعمر بن عبد العزيز

<sup>(1)</sup> 

المغنى ٦/٥٢٦ . سورة الأنفال الآية : ٧٣ (1)

<sup>(</sup>٣)

المغنى ٢/٥/٦ . الاختيار لتعليل المختار ١١٦/٥ . (1)

سبق تُخريجه ص ۲۸۱ . المغنى ۲۹۳/۳ . (0) (٢)

الكافي في فقه أحمد ٧/٧٥٥. **(Y)** 

(۱) (۲) والثورى ، ونقله ابن عبد السلام عن مالك .

### الرأى الراجح :

واللذى يظهلر للى والله أعلم رجحان القول بأن الكفار يصرت بعضهم بعضا ، وإن اختلفت ملتهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة .

ولأنـه المفهـوم مـن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (٣) "لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم".

أمـا قولـه صلى الله عليه وسلم : "لايتوارث أهل ملتين

فصالمراد باحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ، فيرث الكفار بعضهم بعضا .

بعد ذكر أسباب الإرث وموانعه إذا اجتمع في شخص مايمنع الإرث مع مايقتضيه ، فإنه يقدم المانع وهو عدم الإرث اتباعا للقاعدة الفقهية "إذا تعارض المصانع والمقتضيي قصدم (٦) المانع" .

و أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي (1) اً ضي الجماعـة بهـا وعلامّتها ، فقيّه مالكَي . ولد سنة ٣٧٧هـــ . وولــي القضاء بتونس سنة ٣٣١هـ ، واستمر الي أن توفى بالطاعون سنة ٧٤٩هـ .

انظر : شجرة النور الزكية ص ٢١٠ ، الأعلام ٢/٥٠٦ . انظر : المعندي ٣٩٦/٦ ، الكافي في فقه أحمد ٢٩٩/، ا **(Y)** رح المغيير ١/٤/٤ ، الفواكة الدواني ٣٤٣/٢ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٨١/٢٥ .

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه ٔ ص ۱۸۲ سبق تخریجه ص ۱۸۱ (1)

<sup>(0)</sup> 

انظر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى ١٨١/٢٥ ، نيل الأوطار ١٨١/٢٠ . الأُشْـباّه وُالنّظائر لابن نجيم ص ١١٧ ، الأشباه والنظائر (1) للسيوطي ص ١٢٨ .

وهنا تعارض المانع مع المقتضى ، حيث ترتب على القتل أو الكفر عدم الإرث ، وترتب على القرابة أو النكاح الإرث ، فتنافت المسببات ، وعند التنافي يقدم الراجح ويسقط المرجوح ، وهنا يقدم عدم الإرث للأدلة السابق ذكرها في الموانع ويسقط المرجوح وهو السبب الموجب للإرث .

ولأن المصانع شرع دفعا للمفسدة ، والمقتضى شرع جلبا للمصلحة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وتسمية المانع هنا سببا من ناحية اعتباره سببا لعدم الإرث ، فتسميته سبباً تجوز وتسامح ، وإلا فهو في الحقيقة مانع .



# 

ومعرفة الحلكم في ذلك يتطلب بيان سبب وجوب الزكاة ، شم بيان همل الدين مانع للزكاة أم لا ، وآراء العلماء في ذلك ، شم بيان مسقطات الزكاة وآراء العلماء في ذلك .

### المطلب الأول : في سبب وجوب الزكاة

الزكاة وسيلة من وسائل التكافل الإجتماعي ، فهي تقرب بيان الطبقات ، وتغارس في نفوسهم الألفة والمحبة ، وتدفع الحصقد والحسد من النفوس ، وتطهر صاحبها من الذنوب وتزكي أخلاقه ، وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع .

#### (۱) الكتاب :

قال تعالى : {وَاقِيمُوا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . وقـال تعـالى : {خُـدْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزْكِيهِمْ (٣) بِهـا} .

#### (ب) السنة:

ماأخرجته البخاري ومسلم بسندهما عن ابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>۱) انظر : الإختيار لتعليل المختار ۹۹/۱ ، بدائع المنائع ۲/۲ ، الغداية ۱۱۲/۲ ، المغنى ۲/۲۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبّة الآيّة : ١٠٣

عنهما قصال : قصال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام السلاة ، وإيتاء الزكاة وحج البيت ، وموم رمضان".

#### الاجماع : (ج )

أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها .

#### سبب وجوب الزكاة :

السبب في وجوب الزكاة هو : ملك مال مقدر موصوف لمالك (٣) موصوف .

بيان ذلك :

أن السبب في وجبوب الزكاة ، هو ملك النصاب باتفاق (1) الفقهاء .

والنصاب هو : القدر الذي إذا بلغه المال ، وجبت فيه الزكاة .

وسلمى نصابا ، لأنه كالعلم المنصوب لوجوب الزكاة ، أو لأن المال إذا بلغ النصاب يبعث إليه السعاة .

سبق تخریجه ص۲۱۷ (1)

انظر : الإجماع لابن المنذر ص ١٣ ، المغنى ٢/٢٥ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

الإختيار لُتعليّل المختار ٩٩/١ . انْظر : الإختيار لتعليل المختار ٩٩/١ ، بدائع الصنائع (1) ٣/٢ ، السُّدر المختار شرح تنوير الأبمار ٢٥٩/٢ ، الدرّ المنتقى ١٩٢/١ ، مواهب الجليل ٢٩٥/٢ ، حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني على خليل ٢/١١٥ ، مغنى المحتاج ١١٥/٢ ، مغنى المحتاج ١١٥/١ ، شرح جلال الحدين المحلى على المنهاج ٤٤/٢ ، ى ٢/٧٧٥ ، شَرح منْتَهـى الإراداتَ ٣٦٤/١ ، الفُروع ٣٥٢/٢ ، شرح الكوكب المنير ١/٨٥٤

انظر : ملوّاهب الجليل ٢٥٥/٢ ، حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني على خليل ١١٥/٢ ، الخلاصة الفقهية ص ١٦١ الَّقُواكَدُّهُ اللَّوانَّي ١/٩٧٩، المطلسع على أبوابَ المَقنع

والدليل على أن الزكاة ، لاتجب إلا في نصاب .

ما أخرجـه البخـارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبى سعيد (١) الخـدرى رضـى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (٣) (٣) "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وماأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبى سعيد الخصدرى رضيى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
(٤)
(١٤)
"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".

وجه الدلالة من الحديثين : دل الحديثان على أنها لاتجب ------(٦) فيما دون النصاب .

<sup>(</sup>۱) هـو سعد بـن مالك بن سنان الأنصارى الخزرجى المدنى ، كان من علماء الصحابة ، وممن شهد بيعة الشجرة ، روى حديثا كشيرا ، وأفتـى مـدة ، وأبوه من شهداء أحد ، استصغر يوم أحد فرد ، وغزا بعد ذلك مع رسول الله على الله عليه وسلم اثنتى عشرة غزوة . توفى بالمدينة سنة الله وقيل ٢٤هـ ودفن بالبقيع .

٣٣٧/٢ ، تهذيب التهذيب ٣/٣/١٤ ...
 (٢) الوسعة والوسعة : مكيلة معلومة ، وهو ستون صاعا بصاع النبى صلى الله عليه وسلم .
 انظر : لسان العرب ٣٧٨/١٠ ، كتاب القاف ، فصل الواو مادة (وسق) .

<sup>(</sup>٣) هنذا التحديث الخرجة البخاري ، باب ما ادى زكاته فليس بكنز ، كتاب الزكاة الورق ، بكنز ، كتاب الزكاة ١٩٤/١ ، وفي باب زكاة الورق ، كتاب الزكاة ٣/١٣ ، ومسلم في كتاب الزكاة ٣/١٣ ، وأبسو داود باب ماتجب فيه الزكاة ، كتاب الزكاة ٢/١٩ والترمذي وقال : حسن صحيح ، باب ماجا، في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، كتاب الزكاة ٢/١/٢ ، وابن ماجه ، باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال ، كتاب الزكاة بابه ، ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الأوقيـة : بضم الهمزة وبالتشديد وهي عند العرب اربعون درهما . انظـر : المصبـاح المنـير ٦٩٩/٢ كتـاب الـواو ، مادة (وقاه) .

<sup>(</sup>٥) هندا الحديث الحرجه البخاري باب زكاة الورق ، كتاب الزكاة الركاة ١٩٦/٣ ، وابو الزكاة ١٩١/٣ ، وابو د اود باب ماتجب فيه الزكاة ، كتاب الزكاة ١٤/٣ ، والترمذي وقال : حسن صحيح باب ماجاء في صدقة الزرع والشمر والحبوب ، كتاب الزكاة ٢٩/٣ .

ولأن مصادون النصصاب ، لايحتمل المواساة ، فلم تجب فيه الزكاة .

ولأن الزكياة لاتجب إلا على الغنيي ، والغني لايحمل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية ، ومادون النصاب لايفضل عن (٢)
 الحاجة الأصلية ، فلايصير الشخص غنيا به .

وقيد النصاب بصالملك ؛ لأنهصا لاتجب في مال لامالك له كاللقطة .

قصال الكاسانى : "لاتجب الزكاة فيى سبوائم الوقف ، والخيل المسبلة لعدم الملك ، وهذا لأن في الزكاة تمليكا ، والتمليك في غير الملك لايتصور ً..

#### شروط النصاب :

ويشـترط فــى هـذا النصاب لكى يكون سببا لوجوب الزكاة اربعة شروط .

الشرط الأول : أن يحول عليه الحول .

والأملوال التلى يشلترط فيها الحلول هلى : النقلدان والمواشي وعروض التجارة بإتفاق الفقهاء .

المهذب ٥/٣٢٣ (1)

انظر : بدُائع المنائع ١٥/٢ . الإختيار لتعليل المختار ٩٩/١ . (Y)

<sup>(</sup>٣)

<sup>(1)</sup> 

بدُّ الْع الصنائع 4/7 . انظر : الهداية ١٣٥،١٣٣،١٢٧/٢ ، تبيين الحقائق ٢٥٩/١ (0) بـدائع الصنائع ۲۱،۲۰/۲ ، الإختيار لتعليـل المختار المنحار ١٠٥/١ ، شرح فتح القدير ١٩٧٠،١٩٦٢ ، الخلاصة الفقهية ص ١٩١١ ، الفواكـه الدواني ٣٨٤/١ ، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٩٧،٩٦، شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القييرواني ١٩٢/١ ، المجلموع شيرح المهلذب ٣٢٤/٥ ، المغنى ٢/٥/٢ ، المقنع ص ٥٠ ، المحلى ٢٦٧/٥ .

ر۱) إلا أن الظاهرية لم يوجبوا في عروض التجارة الزكاة . (٢) أمـا الحـبوب والثمـار ، فلايشـترط فيهـا الحول لقوله ر و رسّ و ره ر (۳) تعالی : {وآتـوا حقـه یـوم حصادِهِ } وذلك ینفی اعتباره فی الثمار والحبوب .

والفـرق بين مااعتبر له الحول ، ومالم يعتبر له ، أن مصااعتبر لصه الحصول مرصد للنماء ، فاعتبر له الحول ؛ لأنه مظنـة النمـاء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح ، فإنه أسهل وأيسسر ؛ ولأن الزكساة إنما وجبت مواساة ، ولم نعتبر حقيقة النماء لكـثرة اختلافه وعدم ضبطه ، ولأن مااعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب .

ولأن الزكـاة تتكرر في هذه الأموال ، فلابد لها من ضابط كيـلا يفضى إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات ، فينفد مال المالك .

أمـا الزروع والثمار ، فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخـراج الزكـاة منها ، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ، ثم تعود فــى النقـص لافــى النمـاء ، فلاتجـب فيها زكاة ثانية ، لعدم

والدليل على اشتراط الحول فيما يشترط له الحول :

انظر : المحلى ٢٠٩/٦ . (1)

انظر : الإختيار لتعليل المختار ١١٣/١ ، الهداي **(Y)** ١٨٨/٢ ، المقدمات لابن رشد مطبوعة مع المدونة ٢١٧/١ ، الخلاصـة الفقهيـة ص ١٦١ ، شـرح أبى الحسن لرسالة أبن أبـى زيد القيرواني ١٦٦١ ، الفواكه الدواني ٣٧٩/١ ، المجتموع شرح المهذب ٥/١٤/٥ ، المغنى ٢/٥/٢ ، المقنع ص ٥٠ ، المحلى ٢/٧/٠ .

سورة الأنعام الآية : ١٤١ المبدع شرح المقنع ٣٠٢/٢ . المغنى ٢٠/٢٢ . (٣) (1)

<sup>(0)</sup> 

ماأخرجـه أبو داود وغيره بسندهم عن على رضى الله عنه عسن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس في مال زكاة حتى (1) يحول عليه الحول".

قصال البيهقصي : "الإعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحـة فيه عن أبى بكر الصديق ، وعثمان وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم" .

ولأنه لايتكامل نماؤه قبل الحول ، فلاتجب فيه الزكاة . وسسمى العسول حسولا ؛ لأن الأحسوال تتحسول فيه ، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع .

قسال المرغيناني : "ولأنه المتمكن به من الإستنماء

هـذا الحـديث أخرجـه أبـو داود والبيهقى من طريق أبى إستحاق على علامم بلن ضملرة والمحارث الأعور عن على عن ٱلنبي ملي الله عليه وسلم . قَالِ الّزيلعي : وقيه عامم والحارث ، فعاصم وثقه ابن المسدّيني وابن معين والنسائي ، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدى ، فالحديث حسن . قال النووى في الخلاصة : وهو حديث صحيح أو حسن . ولايقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له . قال ابن حجر : حدیث علی لابأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ح روى هذا الحديث من طرق مختلفة ، وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يقاوي بعض ، كما أن الأمة تلقت هذا الأمر بُالقَبول ، فمار كالمشهور ، يؤيّد ذلك الآثار المحيّحة عسن أبسى بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم . انظر : نصب الراية ٢٨/٢-٣٢٩ ، كتاب الزكاة ، سنن البيهَقــى بـاب لازّكـاة فــى مال حتى يحول عليه الحول ، كتـاب الزكـاة ٩٥/٤ ، سـنن أبــى داود بـاب فــى زكـاة السائمة ، كتابُ الزكاة ٢٠١٠،١٠١ ، تلخييس الحبير ۲/۲ه۱ کتاب الزکاة

سنن البيهقى 1/04 كتاب الزكاة . (Y)

المُجموع شرح المُهذب ٥/٣٢٤، المهذب ٣٢٤/٥. حاشية ابن عابدين ٢/٥٩/٢.

<sup>(1)</sup> 

هـو عـلى بـن أبـى بكـر بـن عبـد الجـليل الفرعـانى المرغينانى ، أبـو الحسـن ، برهان الدين ، من أكابر فقها، الحنفية ، نسبته الـى مرغينان (مـن نواحـى فرغانة) ، ولـد سـنة ، ١٥هـ . كان حافظا مفسرا محققا أديبا ، من المجتهدين ، توفى سنة ١٩٥هـ . (0) انظر : سير أعلام النبلاء ٢٣٢/٢١ ، كشف الظنون ١/٧٢٧-٨٢٨ ، الأعلام ١/٢٦٧ .

لاشتماله على الفصول المختلفة ، والغالب تفاوت الأسعار فيها (١) فأدير الحكم عليه" .

الشرط الثالث: أن يكون المال ناميا ؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لايحصل إلا من المال النامى ، ولسنا نعنى به كون به حقيقة النماء ؛ لأن ذلك غير معتبر ، وانما نعنى به كون المال معد للاستنما، بالتجارة أو بالاسامة ، لأن الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح ، (٣)

الشرط الصرابع : أن يكلون النصاب فاضلا على الحاجة وللمستخدم الأسليلة ، أى عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه وطعام أهله وكسوتهما والمسكن والخادم والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلها وغير ذلك مما لابد منه في معاشه .

ولأن بالمال الفاضل عن حاجته الأصلية يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم ، وبه يحصل الأداء عن طيب النفس ، إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لايكون صاحبه غنياً (٥)

<sup>(</sup>۱) الهداية ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تبييل الحقائق ٢٥٣/١ ، بدائع الصنائع ٢/٢ ، الاختيل لتعليل المختار ١٠٠/١ ، مجمع الأنهر ١٩٣/١ ، اللباب شرح الكتاب ١٣١/١-١٣٣ ، تحفة المحتاج ٣٣٧/٣ ، المجموع شرح المهذب ٣١٣/٥ ، كشاف القناع ١٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١١/٢ ، مجمع الانهر ١٩٣/١ .
 (٤) مجمع الأنهر ١٩٣/١ ، الاختيار لتعليل المختار ١٠٠/١ ،

كشاف القناع ٢/٥/٢ . (ه) بدائع المنائع ١١/٢ .

#### شروط المالك :

يشترط فى المالك للنصاب كى تجب الزكاة عليه مايلى :

الشرط الأول : أن يكون مسلما باتفاق الفقهاء .

لأنـه عليـه المصلاة والسلام جعل الإسلام شرطا لوجوبها فى حديث معاذ .

فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضى الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إلىه إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فارن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ... الخ (٢)

ولأن الزكـاة قربة وطاعة ، والكفر يضاد ذلك ، وطهرة ، والكـافر لايطهـره إلا الإسـلام وهـو يفتقر إلى النية فلم تجب

<sup>(</sup>۱) انظر : تبيين الحقائق ۲۰۲/۱ ، الهدايـة ۱۱۲/۲ ، الإختيار لتعليل المختار ۹۹/۱ ، الفواكـه الـدواني ١/٣٢ ، المهذب ٢٩٣/١ ، المجموع شرح المهذب ٢٩٣/١ ، روضـة الطالبين ١٤٩/٢ ، المغنى ٢٢٢/٢ ، المقنع ص ٥٠ ، المحلى ٢٠١/٥ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البغارى واللفظ له ، باب وجوب الزكاة ، كتاب الزكاة ۱۲۲/۱ ، ومسلم باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه ، كتاب الإيمان ۳۷/۱ ۳۸-۳۸ ، وأبو داود ، باب فيي زكاة السائمة ، كتاب الزكاة ٢١٥،١٠٤/٢ ، والسترمذى وقال : حسن محيح ، باب ماجاء فيي كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، كتاب الزكاة فيي كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، كتاب الزكاة ١٩٨٢ ، وابن ماجمه باب فرض الزكاة ، كتاب الزكاة ١٨/٢ ، وأحمد في مسنده ٢٣٣/١ من مسند ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الهداية ١١٢/٢ ، تبيين الحقائق ٢٥٣/١ .

(1) كالمسوم .

الشرط الثاني : أن يكون حبرا ، وبندلك قبال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلُة `.

وقـال الظاهرية : لاتشترط الحرية ، بل تجب الزكاة على الحر والعبدأ.

واستدل جمهور الفقهاء : بان كمال الملك يكلون بالحرية ، إذ الرقيق لايملك ليملك غيره .

يؤيـد ذلـك قولـه عليه الصلاة والسلام : "لازكاة في مال (ه) المكاتب".

ولأن ذلك هـو قـول ابـن عمر ، وجابر ، ولم يعرف لهما مخالف ، فكان كالإجماع .

واستدل الظاهرية بقول الله تعالى : {وأقيموا الصلاة ، \_ و س \_ \_(٧) وآتوا الزكاة } .

(1)

المحلى ٢٠١/٥ **(T)** (1)

المبدع شرح المقنع ٢٩١/٢ . المبدع شرح المقنع ٢٩٢/١ . انظر ١٩٢/١ ، مجمع الأنهر ١٩٢/١ ، انظر ١٩٢/١ ، الحدايية العدوى عملى شرح أبى الحسن المدايية ابن أبى زيد القيروانى ١٩٦/١ ، الشرح المغير **(Y)** ١/٨٥، المهـذب ٥/٣٦، المجـموع شرح المهذب ٥/٣٩٣، و١٨٧/، وفـة الطالبين ١٤٩٢، المبـدع شرح المقنع ٢٩٣/، المقنع ١٨٢/٢، المقنع ٥/٣٢، المقنع ٥/٣٤٠،

انظر : تبيين الحقائق ٢٥٣/١ ، مجمع الانهر ١٩٢/١ . هـذا الحـديث اخرجـه الدارقطني والبيهقي وقال : حديث (0) شعيف ، وقال ابن حجر : في اسناده ضعيفان ومدلس . انظر : سنن الدارقطني باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ، كتاب الزكاة ١٠٨/٢ ، سنن البيهقي باب ليس في مال المكاتب زكاة ، كتاب الزكاة ١٠٩/٤ ، تلغيس الصَّبِيرِ ١٥٩/٢ ، كتاّب الزكاة ، بِّاب السُّرط الثالثُ

المبدع شرح المقنع ۲۹۲/۲ . سورة البقرة الآية : ۱۱۰ (7)

وجمه الدلالمة : هذا خطاب منه تعالى ، لكل بالغ عاقل من حر أو عبد ، لأنهم كلهم من الذين آمنوا .

ويسرد عليهم : بان العماوم فلى الآية والحديث منصوص (٢) بقوله صلى الله عليه وسلم : "لازكاة في مال المكاتب" .

وإذا كان المكاتب لاتجب عليه الزكاة ، فالرقيق من باب أولى ؛ لأنه لايملك شيئا .

الشـرط الثالث : أن يكون بالغا عاقلا وبهذا الشرط قال الحنفيـة ، وهـو قـول على وابن عباس رضى الله عنهما إلا ًأن (٣) الحنفية أوجبوا على الصغير والمجنون في أرضهما .

وقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريـة : تجـب الزكـاة في مال الصبى والمجنون ويخرجها عنهمسا السوليُي`. وحسكي ابسن المنسذر وجوبهسا في مال الصبيي والمجتنون عن عمر بن الخطاب وابن عمر وجابر والحسن بن على وعائشة وطاوس وعطاء وابن سيرين وربيعة والثورى وغيرهُم`.

انظر : المحلى ٢٠٢،٢٠١/٥ (1)

سبق تخریجه ص ۷۰۱ (Y)

انظر : تبيين الحقائق ٢٥٢/١ ، الدر المنتقى ١٩٢/١ ، (٣) مجمع الأنهر ١٩٢/١ ، الهداية ١١٥/٢ ، شرح فتع القدير ١١٥/٢ ، بـدائع المنائع ٤/٢،٥ ، الإختيار لتعليل

المختار ٩٩/١ . انظر : المقدمات مطبوعة مع المدونة ٢٢١/١ ، القوانين (1) الفقّهية ص ٦٧ ، الخلاصّة الفّقهية ص ١٦١ ، المهذب ٥/٦٦٪ المجموع شرح المهذب ٥/٧٩٧-٢٩٩ ، روضة الطالبين ١٤٩/٣ المغنى ١٤٩/٣ المغنى ١٤٩/٣ . المغنى ٢/٢٢٢-٣٢٣ ، المحلى ٥/٢٠١٠ . انظر : المجموع شرح المهذب ٥/٩٩ ، المغنى ٢/٢/٣ ، المحلى ٥/٥/١ .

<sup>(0)</sup> 

### أدلة الجمهور :

استدل جصمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون بالكتاب والسنة والآثار والقياس والمعقول .

### (1) الكتاب :

بقـول اللـه تعـالى : {خـذ مِـن أمـوالِهِم صَدَقَة تَطَهِّرُهُمْ ٥ رورس وتزكيهم بها} .

وجمه الدلالمة : والطهر والتزكية تصح صنهما ، فكانت الآية عامة في الصغير والكبير والعاقل والمجنون`.

### (ب) السنة:

منها : ماأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابن عبـاس رضـي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضى الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لاإلـه إلاّ اللـه ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فــإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ... الخ .

وجحه الدلالية : إهمذا عمام فلى كل غنى من صغير وكبير

سورة التوبة الآية : ١٠٣

الْمُقدمات مطبوعَة مع المدونة ٢٢١/١ ، المحلى ٢٠١/٥ . (1)

وعاقل ومجنون ، فوجب أن يحمل على عمومه إذ لم يأت مايخص من ذلك الصغير والمجنون .

ومنها : مارواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رساول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامي لاتذهبها أو لاتستهلكها المدقّة " .

### (ج) الآثار:

بمـا أخرجـه البيهقى بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال : "ابتغوا في أموال اليتامي (1) لاتأكلها الصدقة".

#### (د) القياس:

استدلوا من جهة القياس بأن كل من وجب العشر في زرعه

١٠٣هـ وقيل ١٠٦هـ وقيل غير دلك . انظـر : تهـذيب التهـذيب ١١/٣٧٠-٣٧١ ، تقريب التهذيب.

المقدمات لابن رشد مطبوعة مع المدونة ٢٢١/١ . هو يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي ، مولي قريش (1) **(Y)** روّى عُسن أبّيه وأبسّى هرّيرة وعائشة وغيرهَم ، وَأرَسِل عَنَ أبسى بسن كعب ، وعنه عطاء بن أبي رباح وهو من أقرانه وأيسوب بسن كيسان وابن جريج وغيرهم . ثقة . توفى سنة

بُذَا الحَدِيث رواه الشَافعي عَن ابن جريج عن يوسف بن (٣) اهك مرسللاً ، ولكن اكنده بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجـاب الزكاة مطلقاً . وبما روى عن الصحابة رضى الله عنهم في ذلك .

انظار : الأم ٢/٣/٢ ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة في حامي ، سنن البيهقي ١٠٧/٤ كتاب الزكاة بسابٌ مَـن تَجب عليه المحدَّقة ، تلخَيص الحبير ١٥٨/٢ كتاب

هـذًا الأثـر اخرجـه البيهقى وقال : إسناده صحيح ، وله (1) شواهد عن عمر رضي الله عنه انظر : سننَ البيهقى ١٠٧/٤ ، كتاب الزكاة ، باب من تجب عليه المدقة ، تلخيص الحبير ١٥٨/٢ كتاب الزكاة ، باب الشرط الثالث الحول .

(۱) وجبت الزكاة في سائر أمواله ، كالبالغ العاقل .

#### (هـ) من المعقول :

أما المعقول فلان الزكاة تراد لثواب المزكى ، ومواساة الفقير ، والصبى والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهنذا يجب عليهما نفقة الأقارب ، ويعتق عليهما الأب إذا (٢)

ثانيا : أدلة الحنفية :

استدل الحنفية على أن الزكاة لاتجب على الصفير والمجنون بما يلى :

شانيا : ولأنها عبادة محضة ، لكونها أحد أركان الإسلام لقوله ملى الله عليه وسلم : "بنى الاسلام على خمس شهادة أن أن أن أن أن أن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" .

وهما ليسا بمخاطبين في العبادة ، فلاتجب عليهما ، كما لاتجب عليهما سائر أركانه ، ولهذا لاتجب على الكافر ، ولو (ه) لم تكن عبادة ، لوجبت عليه كسائر المؤن .

<sup>(1)</sup> المجموع شرح المهذب 0/77 ، المغنى 7/777 . (7) المهذب 0/77 .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ۷۱۷

<sup>(</sup>۵) تبيين الحقائق ۲۰۲/۱ .

<u>ثالثا</u> : ولأن مـن شـرطها النية ، وهي لاتتحقق منهما ولاتعتبر نية الولى ؛ لأن العبادة لاتتادى بنية الغير `.

### المناقشة والترجيح

ناقش جمهور الفقهاء أدلة الحنفية بما يلى :

<u>أولا</u> : أمـا قولـه عليه الصلاة والسلام : "رفع القلم عن شـلاث ... الـخ" فـالمراد رفـع الإثم والوجوب ، ونحن نقول : لاإثم عليهما ولاتجب الزكاة عليهما ، بل يجب في مالهما ويطالب بإخراجها وليهما ، كما يجبب فيي مالهما قيمة (٢) ماأتلفاه ، ويجب على الولى دفعها .

ثانيا: أما قلولهم : بأنها عبادة محضة فلاتجب عليهما كالصلاة والصوم .

فـيرد ذلـك بـأن الزكـاة تخالف الصلاة والصوم ، فإنها مختصة بالبدن ، وبُنية الصبى ضعيفة عنها ، والمجنون لايتحقق منه نيتها ، والزكاة حق يتعلق بالمال ، فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات ، وقيم المتلفأت.

شالنا : أمسا قولهم بأن الزكاة من شروطها النية وهي لاتتحقق منهما .

فنقصول : نعصم ، ولإنما أمر بأخذها الإمام والمسلمون ، بقوله تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تَطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِمْ بِهَا}

<sup>(1)</sup> 

تبيين الحقائق ٢٥٢/١ . المجموع شرح المهذب ٢٩٨/٥ ، المغنى ٦٢٣/٢ . المغنى ٢٢٢/٢٢ . (1) (٣)

سورة التوبة الآية : ١٠٣ ( 1)

فسإذا أخذها من أمسر بأخذها بنية أنها الصدقة أجزأت عن (١) الغائب والمغمى عليه والمجنون والصغير ، ومن لانية له .

# الرأى الراجح :

والـذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بوجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون ويخرجها عنهما الولى .

لأن في ذلك أخذا بالأحوط .

ولأنه قصول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب ، وابن عمصر ، والحسسن بن عصلى وعائشة وغيرهم وهم أكثر قربا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم بالحكم .

<sup>(</sup>۱) المحلي ۲۰۷/۰ .

#### المطلب الثانى -----------فى الدين هل يمنع وجوب الزكاة

اخصتلف العلماء فصى الصدين هل يمنع وجوب الزكاة إلى ثلاثة أقوال :

#### القول الأول:

أن الصدين يمنع وجلوب الزكاة وبلذلك قال الحنفية (١) والشافعية في قول والحنابلة في المذهب عندهم .

#### القول الثانى :

أن الدين لايمنع وجوب الزكاة ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا مصن جنس المال أو غيره وبذلك قال الشافعية فى القول الأصح عندهم ، وأحصد فصى رواية وإليه ذهب داود وابن حزم (٢)

#### القول الثالث :

أنه يمنع في المال الباطن ، وهو النقد وعروض التجارة

<sup>(</sup>۱) انظر: تبيين الحقائق ٢٥٣/١ ، بدائع المنائع ٢/٢ ، الإختيار ٢٠٠/١ ، مجمع الأنهر ١٩٣/١ ، اللباب شرح الكتاب ١٩٣/١ ، تحفق المحتاج ٣٧٧٣ ، المجموع شرح المهذب ١٣٠/٥ ، روضة الطالبين ١٩٧/١ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٦٠ ، حلية العلماء ١٥/٣ ، المغنى ١٤/٣ ، ٢٧/٢ ، كشاف القناع ١٧٥/١ ، شرح منتهى الإرادات ٢٨٧/٢ ، كساف المبدع ٢٩٩/٢ ، ٣٠٠-٣٠٠ ، الانماف ٣٤٤/٠٠٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المجلموع شرح المهذب ٣١٣/٥ ، روضة الطالبين ٢/٧٧ ، الأشباه والنظائر للسليوطي ص ٣٦٠ ، تحفلة المحتاج ٣٣٧/٣ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١١٠٤٠/٢ ، الإنصاف ٢٤/٣ ، المحلى ٢

والركاز ، ولايمنع فى الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن ، والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه ، والباطن إنما ينمو بالتمرف فيه ، والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه فى قضائه .

(١) وبذلك قال المالكية وهو القول الثالث للشافعي .

ومحل الخلاف مالم يزد المال على الدين ، فإن زاد وكان (٢)
الزائسد نصابا ، وجمعت زكاته قطعا ، وماإذا لم يكن له من غير المال الزكوى مايقضى به الدين ، فإن كان لم يمنع قطعا (٣)

#### الاك لــــة

<sup>(</sup>۱) انظر : المنتقصى ۱۱۷/۲ ، شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبصى زيد القيروانى ۲۸/۱ ، الفواكه الدوانى ۳۸۷/۱ ، الشرح الصغير ۳۲/۱ ، المجموع شرح المهذب ۳۱۶/۵ ، تحف المحتاج ۳۳۷/۳ ، روضة الطالبين ۱۹۷/۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۳۳۰ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ۲۱٬٤۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تبيين الحقائق ٢٥٥/١ ، الفواكه الدواني ٣٨٧/١ تحفية المحتياج ٣٣٧/٣ ، مغنى المحتاج ٤١١/١ ، المغنى ٤٢/٣ ، كشاف القناع ١٧٥/٢-٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مغنى المحتاج ١/١١١ ، تحفة المحتاج ٣٣٧/٣ ، شرح جملال الدين المحلى على المنهاج ١٠٤٠/١ ، الشرح الصغير ٢/١٤٠ ، الفواكه الدواني ٣٨٧/١ ، كشاف القناع ٢/٧٥ - ١٧٦ ، المغنى ٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هـذا الأثـر أخرجه مالكُ في الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن السائب واللفظ له ، وأخرجه أبو عبيد في الأموال عن ابـراهيم بـن سعد عـن الزهـري عـن السـائب ، وأخرجه البيهقـي فـي سننه الى أبى اليمان قال : أخبرني شعيب =

قــال ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه أحد منهم فكـان ذلــك إجماعـا منهـم عـلى أنـه لاتجب الزكاة فى القدر (١) المشغول بالدين .

شانيا : ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ :
"فاعلمهم أن الله افسترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من
(٢)
أغنيائهم ، وترد على فقرائهم" .

وجـه الدلالـة : فـدل عـلى أنها إنما تجب على الأغنياء ولاتـدفع  $[K^{m}]_{L}$  الفقـراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة ، فيكـون فقـيرا ، فلاتجـب عليـه الزكـاة ، لأنها لاتجب  $[K^{m}]_{L}$  على  $(K^{m})_{L}$  ( $(K^{m})_{L}$  ) عن ظهر غنى" .

(0)

عـن الزهرى قال : أخبرنى السائب بن يزيد ثم ذكر الأثر وقال : رواه البخارى فى صحيحه عن أبى اليمان . انظر : موطأ مالك بشرح المنتقى ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة فى الدين ١١٢/٢ ، الأموال لأبى عبيد باب الصدقة فـى التجارات والديـون ص ٣٤٥ ، سـنن البيهقى ، كتاب الزكـاة ، باب الدين مع الصدقة ١٤٨/٤ ، صحيح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ماذكر النبى صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ٢٦٦/٤ ،

الله عليه وسلم وحف على اتفاق أهل العلم ٢٩٦/٤ . (١) بدائع الصنائع ٦/٢ ، تبيين الحقائق ٢٥٣/١ ، المقدمات مطبوعـة مع المدونة ٢١٩/١ ، المغنى ٤١/٣ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۷۰۳ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢١/٣ .

<sup>(</sup>ع) الخبر هـو : "فـاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم" . وقد سرة تذريحه ص ٧٠٣ .

سبق تخريجه ص ٧٠٣ . "
هـذا الحصديث أخرجه البخارى تعليقا في باب تأويل قول الله الحصديث أخرجه البخارى تعليقا في باب تأويل قول الله تعالى : {من بعد وصية تومون بها أو دين} من كتاب الوصايا ١٢٧/٢ ، والامام أحمد في مسنده ٢٣٠/٢ ، وأخرج نحوه البخارى في باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى ، من كتاب الزكاة ٢٤٨/١ ، وفسي باب وجوب النفقة على الأهمل والعيال ، من كتاب النفقات ٢٨٦/٣ ، ومسلم في باب أن اليد العليا خير من اليد السغلي من كتاب الزكاة ٣١٤/١ ، وأبو داود في باب الرجل يخرج من ماله من كتاب الزكاة ٣١٤/١ ، والنسائي في باب المدقة عن ظهر غنى ، من كتاب الزكاة ٢٢٩/١ ،

شالثا : ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقير ، وشكرا لنعمسة الغنى ، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشـد ، وليس مـن الحكمـة تعطيـل حاجة المالك لدفع حاجة غسيره ، ولاحتمل لته من الغني مايقتفي الشكر بالإخراُج`، وقد قصال النبـى صلى اللـه عليـه وسلم : "إبدا بنفسك ثم بمن تعول " .

رابعا : ولأن ملكه ناقص حيث كان للغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقه من غير قضاء ولارضا .

خامسا : ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله : ارمِين } وبين وجوبها عليه وجنواز أخذها تناف فصار كالمكاتب .

سادسا : ولأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية ،

<sup>(1)</sup> 

المغنى ٢/٣ ، شرح منتهى الإرادات ٣٦٩/١ . هـذا الحـديث قال عنه ابن حُجر : لم أره هكذا ، بل فى المحيحين من حديث أبى هريرة "أفضل المدقة ماكان عن **(Y)** ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وإبدأ بمن تعبول" . ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطَّرق : وإبدا بنفسك فتمدّق عليها وان ففل شيء فلأهلك تَافِعي عَن مسلم وعبد المجَّيد عَن آبن جريج أُخْتِبرني أبو الزبِّير أنه سمع جابرا يقول : فذكّر قُمةً المدبر وقال فيه : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كأن له ففل فليبدأ مع نفسه بمن يعول انظر : تلخيص الحبير ١٨٤/٢ ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر ، محیح البخاری ، باب لامدقة السنام عن ظهر غنی ، كتاب الزكاة 1/1/1 ، محیح مسلم ، باب الید العلیا خصير مصن اليصد السفلي ، كتاب الزَّكاة ١٤/٣ ، وفي باب الابْتُداء ٓفي ٱلنفقة بالنفس ثم أهله ٓ ثم العُرابة ۗ، كَتَابُ الزكاة ٣٩،٧٨/٣ .

تبيين الحقائق ٢٥٣/١ ، الإختيار لتعليل المختار ١٠٠/١ (٣) بدائع الصنائع ٦/٢ . و الشياه والنظائر للسيوطي وانظر في هذا المعنى أيضًا : الأشباه والنظائر للسيوطي

ص ٣٦٠ ، المهذب ٣٦٠ . سورة التوبة الآية : ٣٠

الإختيار لتعليل المختار ١٠٠/١ . (0)

لأن فصراغ ذمته مصن الصدين الحصائل بينسه وبيعن الجنة أهم (۱) الحوائج ، فصار كالطعام والكسوة .

سابعا : ولأن مستحق الدين تلزمه الزكاة ، فلو أوجبنا عصلى المدينون أيضا ، لنزم منته تثنيته الزكناة في المال (۲) الواحد .

ثانيا : استدل من قال إن الدين لايمنع وجوب الزكاة \_\_\_\_ بما يلى :

> <u>أولا</u> : بعمومات الأدلة الموجبة للزكاة . (1) <u>شانيا</u> : ولأنه مالك للنماب نافذ التصرف فيه .

شالشا : ولأن الزكاة تتعلق بالعين ، والدين يتعلق بالذمة ، فلايمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش البجناية .

ثالثا : استدل من فصل بين المال الظاهر والباطن . بـأن الظاهر ينمو بنفسه ، والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه ، والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه`.

### المناقشة والترجيح

نوقشت أدلسة القائلين بأن الدين لايمنع وجوب الزكاة بما يلى :

<sup>(1)</sup> **(Y)** 

الإختيار لتعليل المختار ١٠٠/١ ، بدائع الصنائع ٢/٢ . الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٦٠ . مغنى المحتاج ٣٣٧/٣ ، شرح جلال **(**T)

الدين المحلى على المنهاج ٢٠/٢ . مغنى المحتاج ٢١١/١ ، تحفة المحتاج ٣٣٧/٣ . المهذب ١٣/٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٣٦٠ . (1) (0)

مغنىي المحتاج ١١١/١ ، شرح جلَّلال اللَّديِّن المحلى على (1) المنهّاج ١١/٢ .

أولا : قصولهم أن الأدلصة الموجبسة للزكاة عامة من غير فصل بين من عليه دين أم لا .

مردود بأن هذا العموم مخصص بما ورد عن عثمان بن عفان أنـه خطب في شهر رمضان وقال في خطبته اُلا إن شهر زكاتكم قد حصفر ، فمن كان له مال وعليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك بقية مالُه`.

فتبين من هذا الأشر وغيره ، أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة .

ثانيا : أما قولهم : بأنه قد وجد سبب وجوب الزكاة وهو ملك النصاب فتجب الزكاة .

فسيرد بان صفة الغنى مع ذلك شرط ولايتحقق مع الدين ؛ لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ؛ لأن قضاء الدين من الحصوائج الأصليحة ، والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لايكون مال الزكاة ، لأنه لايتحقق به الغنى ، ولاصدقة إلا عن ظهر غنى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم `.

ورد ابـن حـزم عـلى مالك في تقسيمه الأموال إلى ظاهرة وباطنة ، وأنه يمنع في الباطنة ولايمنع في الظاهرة بقوله : "أمـا تقسـيم مـالك ففـى غايـة التناقض ، ومانعلمه عن أحد (**1**) قبله "

سبق تخریجه ص ۷۱۲–۷۱۳

انظر : بدائع الصنائع ٢/٢ انظر : بدائع الصنائع ٢/٢ المحلي ٢٠٢/٦ . **(Y)** 

### الرأى الراجح :

بعد استعراض الأدلة يظهر لى والله أعلم رجحان القول بسأن السدين يمنسع وجموب الزكاة لقوة أدلتهم ، وتعرض أدلة المخالفين للمناقشة الملزمة .

ولأن ذلسك هسو قسول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم وكفى بهم قدوة .

### المطلب الثالث تفسير الدين الذي يمنع الزكاة

اختلف العلماء الذين قالوا : بأن الدين يمنع الزكاة فى تفسير الدين المانع للزكاة .

#### فقال الحنفية :

الصدين المصانع للزكاة ، هو الدين الذي له مطالب من جهـة العبـاد ، سـواء كان الدين لهم أو لله تعالىي ، وسواء كصانت المطالبة بالفعل أو بعد زمان ، فينتظم الدين المؤجل ولو صداق زوجته المؤجل إلى الطلاق أو الموت ، وقيل : لايمنع لآنـه غـير مطالب بـه عـادة ، بخلاف المعجل ، وقيل :إن كان السزوج على عزم الأداء منع وإلاّ فلا ، لأنه لايعد دينا ، وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام .

وأمسا الديبون التبى لامطالب لهسا منن جهسة العبياد كالكفارات والنسذور ووجسوب الحسج وصدقسة الفطسر ونحوها ، فلاتمنـع وجموب الزكماءً ، لأن أشرهما في حق أحكام الآخرة وهو المثواب بالأداء والإثم بالترك .

فأما في أحكام الدنيا فلاأثر لها ، ألاّ ترى أنه لايجبر ولايحبس ، فلايظهر في حق حكم من أحكام الدنيا ، فكانت ملحقه بالعدم في حق أحكام الدنيًا`.

أما دين الزكاة فاختلفوا فيه .

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

انظر : مجمع الأنهر ١٩٣/١ ، بدائع الصنائع ٦/٢ . انظر : بددائع الصنائع ٨/٢ ، مجمع الأنهر ١٩٣/١ ، تبيين الحقائق ٢٥٤/١ ، الإختيار لتعليل المختار ١٠٠/١ بدائع الصنائع ٨/٢ . (٣)

فقال زفر : لايمنع في الأموال الباطنة \_ الذهب والفضة وعسروض التجارة \_ لأنه لامطالب له من جهة العباد ، لأن الأداء للمالك .

وقال أبو يوسف: إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول ، وبقي في ذمته ، وملك مالاً آخر ، فإنه تجب عليه الزكاة ، ولايمنع مافي ذمته من الوجوب ، وللو كان الله عليه سنون ، وللو كان الله ين في العين كمن له نصاب فمضي عليه سنون ، فإنه لاتجب عليه الزكاة لجميع مامضي من السنين خلافا لزفر . وعند أبي حنيفة ومحمد لاتجب الزكاة في الأموال الباطنة والظاهرة ، ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو في العين ، لأن الأخذ كان للإمام ، وعثمان رضي الله عنه فوضه إلى الملاك وذلك لايسقط حق طلب الإمام ، حتى لو علم أن أهل بلدة لايؤدون زكاتهم طالبهم بها ، ولو مر بها على الساعي كان له أخذها فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع .

### : المالكية قالوا (۲)

الدين يسقط زكاة العين ، ولايسقط زكاة الحرث والماشية (٣) والمعدن لتعليق الزكاة بعينها ، وليو كان الدين المسقط لزكاة العين مؤجلا أو كان مهرا عليه لإمرأته .

وهـذا قـول مـالك وابن القاسم وهو المشهور ؛ لأنه دين يقضى به عليه ، ويحاص به الغرماء كسائر الحقوق .

وقال ابن حبيب : تسقط الزكاة بكل دين إلاًّ مهور النساء

<sup>(</sup>١) انظر : الإختيار لتعليل المختار ١٠٠/١

<sup>(</sup>٢) العين المُراد بها الذهب والفضة وقيمة عروض التجارة . (٣) انظر : الشرح الصغير ٦٤٧/١ ، المنتقى ١١٧/٢ ، حاشية الصاوى عملى الشرح الصغير ٦٤٧/١ ، الخلاصة الفقهية ص ١٧٦ .

إذ ليس شانهن القيام به إلا في موت أو فراق ، فلم يكن في (۱) القوة كغيره .

(٢) كما يسقط الزكاة أيضا دين الزكاة على المشهور .

أمـا ديـن الكفـارة ليمين أو غيره كظهار وصوم أو دين هدى وجب عليه فى حج أو عمرة أو نذر فلايسقط هذا الدين زكاة العيان ؛ لأناه لاتتوجاه فياه المطالبة مان الإمام بخلاف دين الزكاة ؛ فإنه تتوجمه المطالبة به من الإمام العادل ، (٣) ويأخذها كرها من مانعى الزكاة .

وهـذا فيما إذا كان رب العين المدين لايملك من العروض مایفی به دینه .

فـإن كان له ، فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ، ويزكى ماعنده من العين ، ولاتسقط عنه الزكاة بشرطين :

<u>أولا</u> : إن حال حول العرض عنده .

شانيا : وكان ذلك العرض مما يباع على المفلس كالثياب والنحاس والماشية لاثوب لباسه أو دار سكناُه`.

واستدل المالكية على أن الدين يسقط زكاة العين دون ماعداها من الأموال بما يلى :

أولا : أن الله تبارك وتعالى قال : {خُذْ مِنْ أَمُو الِهِم مَدَفَةً تَطَهِرهُمْ وَتَزَكِيهِمْ بِهَا} .

انظـر : حاشـية الصـاوى عـلـى الشـرح الصغـير ٦٤٧/١ ، (1) المنتقى ٢/٧/٢

**<sup>(</sup>Y)** 

شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القيروانى ٤٧٧١ . انظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٤٨٣/١ ، الغواكمة الصدوانى ٣٨٧/١ ، حاشية الصاوى على الشرح (٣)

الصفّير ٦٤٧/١ . انظر : الشرح الصفير ٦٤٧/١ ، الخلاصة الفقهية ص ١٧٦ . سورة التوبة الآية : ١٠٣ (1)

وقَالِ تعالى : {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذًا أَثْمَرَ وَآتُوا خَقُّهُ يَوْمَ حَمَادِه } .

وجه الدلالة : فعم ولم يخص من عليه دين ممن لادين عليه فــى مـال مـن الأمـوال ، والعمـوم محتمل للخصوص ، فخصص أهل العلم من ذلك من عليه دين في المال العين باجماع الصحابة على ذلك ، بعدليل ماأخرجه مالك وغيره "أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه (٢)حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة".

وبقسى ماسوى ذلسك على العموم ، فلايسقط الدين زكاة الحرث ولاالماشية ً.

ثانيا : ولأن السنة إنما جاءت باسقاط الدين في العين أما الماشية والثمار ، فقد بعث عليه الصلاة والسلام والمخلفاء بعصده الخصراص والسعاة فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم ، ولم يسألوهم هل عليهم دين أم ُلا`.

قسال القسرافي : "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكسر وعمسر وعشمسان وعمسر بسن عبسد العزيسز يبعثون الخراص والسعاة ، ولاينقصون شيئا لأجل الدين من تمر ولامن ماشية ، وكانوا يسألونهم عن الدين في العينُ".

شالشا : ولأن هـذه أمـور ظاهرة ، وزكاتها موكولة إلى الساعى يأخذها قهرا ، بخلاف العين فإن زكاتها موكولة إلى أمانـة أربابهـا لخفائهـا ، فيقبل قولهم في أن عليهم دينا

سورة الأنعام الآية : ١٤١ (1)

سبق تخریجه ص ۷۱۷ **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

المقدمات لابن رشد مطبوعة مع المدونة ٣٠٧/١ . شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ٤٧٨/١ . الفواكه الدواني ٣٨٧/١ . (1)

(۱) كما يقبل قولهم في إخراجها .

#### ثالثا : الشافعية قالوا :

عصلي القصول القصديم بسأن السدين يمنع وجوب الزكاة ، يستوى دين اللصه تعالى ودين الآدمني والأمنوال الظناهرة والباطنة .

وعلى القول الثالث الذى حكاه الخراسانيون يمنع الدين وجـوب الزكـاة فـى الأموال الباطنة وهى الذهب والفضة وعروض التجـارة ، ولايمنعهـا فـى الظـاهرة وهـى الـزروع والثمـار (٢)

#### رابعا : الحنابلة قالوا :

الأمـوال تنقسـم إلى ظاهرة وباطنة ، فيمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة وهى الذهب والفضة وعروض التجارة (٣)

أما الأموال الظاهرة ففيها ثلاث روايات:

<u>احداهن</u>: يمنع الدين وجوب الزكاة فى الأموال الظاهرة الختارها القاضى أبو يعلى وأصحابه وهى الأصح ؛ لأن توجه المطالبة به منها أظهر ، وإلزام الحاكم بالأداء منها آكد (٤)

الثانية : لايمنع الصدين وجموب الزكاة في الأموال

<sup>(</sup>۱) الفواكه الدواني ۱/۳۸۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المهمذب ٣١٥-٣١٣، روضية الطالبين ١٩٧/٢ ، حلية العلماء ١٥/٣ ، مغنى المحتاج ١١١/١ .

<sup>(</sup>٣) المُغنَــي ٢٨١/١ ، الكـافـي فــي فقه أحمد ٢٨١/١ ، المبدع شرح المقنع ٢٩٩/٢

شرح المقنع ٢٩٩/٢ . (٤) المغنـي ٤١/٣ ، الكـافي فـي فقه أحمد ٢٨١/١ ، المبدع شرح المقنع ٣٠١،٣٠٠/٢ .

الظاهرة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث سعاته ، فيأخذون الزكاة مما وجدوا من المال الظاهر من غير سؤال عن دين صاحبه ، بخلاف الباطنة ، وكذا الخلفاء بعده .

ولأن تعليق الأطماع من الفقراء بها أكثر ، والحاجة إلى (١) حفظها أوفر ، فتكون الزكاة فيها أوكد بخلاف الباطنة .

الثالثة : يمنع مااستدانه للنفقة على زرعه دون مااستدانه للنفقة على نفسه وأهله ؛ لأنه في الأول من مصالح الزرع ، فهو كالخراج ، بخلاف الثاني .

ورده بعضهم ، لكونها لاتخرج عن الأوليتين ؛ لأن ماهو من مصالح الزرع ، فله اخراجه منه على كلتى الروايتين ، فإذا للم يخرجله أولا أخرجناه ثانيه ؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما (٢)

وفــى روايـة : يمنع مااستدانه للنفقة على زرعه وشمره (٣) أو كان من شمنه خاصة ، خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقى . أما دين الله كالكفارة والنذر والزكاة ودين حج وغيره فعلى القول بأن دين الآدمى لايمنع الزكاة ، فدين الله لايمنع بطريق أولى .

وإن منع الزكاة ، فهل يمنع دين الله ؟ فيه خلاف :

الوجـه الأول : يمنع الزكاة كدين الآدمى ؛ لأنه دين يجب
(٥)
قضاؤه ، فهو كدين الآدمى .

<sup>(</sup>۱) المغنى ۴/۰% ، المبدع ۲۰۰/۳ . (۲) المبدء ۲۰۰/۳

<sup>(</sup>٣) انظر : المبدع ٣٠١/٢ (٤) الإنصاف ٢٨/٣ .

<sup>(ُ</sup>هُ) انْظر : المغنى ١٥/٣ ، المبدع ٣٠١/٣ ، الإنصاف ٢٨/٣ .

يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : "فدين الله (۱) أحق أن يقضى" .

وهـو الصحـيح مـن المذهب ، صححه المجد ابن تيمية وهو (٢) قول القاضي واتباعه .

الوجه الثاني : لايمنع ؛ لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين ، فهو كأرش الجناية ، ولأن حقوق الله مبناها على المساهلة ، ولامطالب بها .

وفيـه نظر ، فـإن المطالب به الإمام الذي لايمكن دفعه ولامماطلته ، فهو اشد من دين غيره .

### الرأى الراجع :

واللذى يظهلر للى واللله أعلم رجحان القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة فسى الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة دون غيرها .

لأن النبحى صلىي اللحه عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السحاة لأخذ زكاة المواشى والثمار دون أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا .

ولأن ذلك هو قول أكثر أهل العلم .

The second secon

هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له . انظير : صحييح البخارى ٣٣٤/١ ، كتاب الصيام ، باب من (1) ات وعليه صوّم ، صحيح مسلم ١٥٦،١٥٥/٣ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت

**<sup>(</sup>Y)** 

أنظر : الإنصاف ٣٨/٣ . انظر : المغنى ٤٥/٣ ، المبدع ٣٠١/٢ ، الإنصاف ٣٨/٣ . (٣)

المبدع شرح المقنع ٣٠١/٢ . (1)

### المطلب الرابع : مسقطات الزكاة

المسقط بعد الوجوب أحد الأشياء الثلاثة :

- (1)هلاك النصاب بعد الحول .
  - موت رب المال . (Y)
    - الــردة . (٣)

### أولا : هلاك النصاب بعد الحول .

إذا هلك النصاب بعد الحول ، هل تسقط الزكاة !م لا ؟ اختلف العلماء في ذلك :

#### فقال الحنفية :

إذا تلـف المـال بعـد الوجوب سقطت عنه الزكاة ، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن .

لأن المال محمل للزكاة لقوله تعالى : {وُالَّذِينُ فِي رَهُو الِهُم حَقّ مَعلومٌ} . أَمُو الِهِم حَقّ مَعلومٌ} .

فتفوت بفوات المحل كالعبد الجاني إذا مات ، وكالذي عليه دين إذا مات مفلسا بخلاف صدقة الفطر ، لأن محل الوجوب  $(\tilde{\mathbf{r}})$ ذمته لاالمال .

ولو طلب الإمام الزكاة فمنعها حتى هلك المال لايضمن وهو الصحيح ، وعليه عامة المشايخ ، لأنه لم يفوت بهذا المنع عصلى أحمد ملكا ولايدا ، فصار كما لو طلب واحد من الفقراء فلنا أن نمنع .

وعنسد العصراقيين يضمسن ، وهو اختيار الكرخي ، لأن حق الأخذ له ، ومنعه يوجب الضمان كالوديعة .

انظر : بدائع الصنائع ٣/٢ه ، حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ١٦٩/١ . (1)

سورة المعارج الآية : ٢٤ تبيين الحقائق ٢٧٠/١ . (Y)

<sup>(</sup>٣)

ورد بأن في الوديعة منعها عن المالك فيضمن ، والساعي ليس بمالك فافترقًا .

#### ثانيا : المالكية قالوا :

إذا تلف النصاب أو جزؤه بعد الوجوب ، ولم يمكن الأداء لعـدم تمـام طيـب الحرث ـ صلاح الثمر ـ أو لعدم المستحق أو لغيبة المصال ، فصاً الزكاة تسقط ، فإن أمكن الأداء ، ولم يؤد ضمن .

كمـا تسـقط الزكاة إذا عزلها بعد الوجوب ليدفعها إلى مستحقها فضاعت بلاتفريط ، أما إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلاتسقط ، سواء فرط في الأصل أم لا .

وإذا عزلها قبل الوجلوب ، فضاعت أو تلفت فيضمن أو يعتبر الباقى ، وإن عزلها بعد الوجوب وفرط بأن أمكن الأداء فلم يؤد ، أو وضعها في غير حرزها فيضمُن`.

#### ثالثا : الشافعية قالوا :

إذا وجسبت الزكاة وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن لـم يتمكـن فلـه التـأخير إلـى التمكـن ، فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا ، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة ، سواء تلف بعد مطالبة الساعى أو الفقراء أم قبل . ذلك

وإن تلسف المسال بعد الحول وقبل التمكن فلاإثم ولاضمان عليه ، وإن أتلفه المالك لزمه الضمان `.

تبييسن الحقائق ٢٧٠/١ ، وانظر في ذلك أيضا : بدائع المنائع ٢٧٠/١ ، الإختيار لتعليل المختار ١٠٢/١ . انظر : الشرح المغير ٢٧٠/١، ٢٧٠، ٢٦٩/١ ، الخلاصة الفقهية (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

انظر : المجموع شرح المهذب ٣٤١،٣٠٢/٥ . (٣)

### رابعا: الحنابلة :

للحنابلة في ذلك روايتان :

الروايـة الأولـي : أن الزكـاة لاتسـقط بتلف المال بعد الحسول فسرط أو لسم يفرط ، وهذا هو المشهور عن أحمد . لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالديُّن`.

ولأنها عيىن تلزماه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها فلي يلده ، كعارية وغصب ، وكدين الآدمي ، فلايعتبر بقصاء المصال ، إلاّ الصزرع والشمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجسذاذ أو بعدهمسا قبسل وضع في جرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلكُ .

الروايـة الثانيـة : أنـه إن تلـف قبـل التمكـن سقطت الزكاةُ ؛ لأنها عبادة تعلقت بالمال ، فتسقط بتلفه قبل امكان الأداء كالحُج .

ولأنـه حـق تعلـق بـالعين فتسـقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني .

قال ابن قدامة : "والصحيح أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة فلاتجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه "`.

ى ٦٨٢/٢ ، الكيافي في فقه أحمد ٢٨٢/١ ، المقتع (1) **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

ص ۱۵ ، كشاف القناع ۱۸۲/۲ ، المبدع شرح المقنع ۳۰۷/۳ المغنى ۱۸۳/۲ ، الكافى فى فقه أحمد ۲۸۲/۱ . كشاف القناع ۱۸۲/۲ ، المبدع شرح المقنع ۳۰۷/۳ . الكافى فىي فقه أحمد ۲۸۲/۱ ، المغنى ۲۸۲/۲ ، المبدع (£) شِرح المقنع ٣٠٧/٢ .

الكافي في فقه أحمد ٢٨٢/١ . (0)

الكافي في فقه أحمد ٢٨٢/١ . المغنى ٢٨٣/٢ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

قال المجد ابن تيمية : وعلى الرواية الثانية يسقط فى (١) الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه .

### خامسا : الظاهرية قالوا :

كل ماوجبت فيه زكاة من الأموال ، سواء تلف ذلك أو بعضه ، أكثره أو أقله ، اثر امكان اخراج الزكاة منه أو اشر وجسوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر بتفريط تلف أو بفير تفريط فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبه ، كما لو كانت لو لم تتلف ؛ لأن الزكاة في الذمة لافي عين المال .

مـن ذلـك نسـتخلص أن للفقهـاء فـى هـذه المسألة ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن الزكاة تسقط بتلف المال بعد الحول قبل التمكن من الأداء ، وبنذلك قبال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية .

القول الثاني : أن الزكاة تسقط بتلف المال بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده ، وبذلك قال الحنفية .

القول الشالث : أن الزكاة لاتسقط بتلف المال بعد الحول فرط أو لم يفرط ، وبنك قال أحمد في الرواية المشهورة عنه وهو قول ابن حزم الظاهري .

# الرأى الراجح :

والـذى يظهـر لـى والله أعلم رجحان القول بأن الزكاة تسـقط بتلـف المـال بعد الوجوب قبل التمكن من الأداء ، أما بعد التمكن فلاتسقط .

 <sup>(</sup>۱) المبدع ۳،۷/۲ ، الإنصاف ۴،/۳ .
 (۲) انظر : المحلى ٥/٢٣ .

### ثانیا : موت رب المال .

أذا وجببت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات ، فهل تسقط  $^{1}$ بموته أم لا .

اختلف العلماء في ذلك :

أولا : ذهب الحنفية إلى القول بأن من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها فلايخلو :

إما أن يكون قد أوصى بالأداء أو لم يوص .

فـإن كـان لـم يـوص تسـقط عنه في أحكام الدنيا ، حتى لاتؤخصت مصن تركته ، ولايؤمصر الصوصي أو الصوارث بالأداء من تركته .

(1)وإن كان أوصى بالأداء لاتسقط وتؤدى من ثلث ماله .

وإن مات ملن عليه العشل ، فإن كان الخارج قائما فلايسقط بالموت في ظاهر الرواية .

وروى عبيد الليه بن المبارك عن ابي حنيفة انه يسقط ، (٣) وإن كان أوصى بالأداء لم يسقط ويؤدى من ثلث ماله .

واستدلوا بما يلى :

<sup>(1)</sup> 

بدائع الصنائع ٣/٢٥. هـو أبـو عبـد الرحـمن عبـد الله بن المبارك بن واضح المروزي ، مولى بنى حنظلة ، الإمام المجمع على امامته (Y)وجلالته ، وهـو مـن تابعى التأبعين ، تفقه على سفيان الشورى ومـالك بـن أنس ، وروى عنه الموطأ . جمع بين العلـم والزهد ، وكان كثير الإنقطاع محبا للخلوة شديد التـورع ، وكذلك كان أبوه . ولد سنة ١١٨هـ بمرو ومات سنة ١٨١هـ وقيل ١٨٢هـ . انظر : وفيات الأعيان ٣٢/٣-٣٤ ، الديباج المحذهب انظر : وفيات الأعيان ٣٤-٣٢/٣ ، سبر ١/٧٠١ - ٩٠٩ ، تهـذيب الأسـماء واللغات ١/٥٨٦ -٢٨٧ ، سير 

<u>أولا</u> : أن الزكاة عبادة ، والعبادة لاتتأدى إلاّ باختيار مـن عليه ، إما بمباشرته بنفسه أو بأمره أو انابته غيره ، فيقوم النائب مقامه ، فيصير مؤديا بيد النائب ، وإذا أوصى فقد أناب ، وإذا لم يوص فلم ينب .

فلـو جـعل الوارث نائبا عنه شرعا من غير انابته لكان ذلك إنابة جبرية ، والجبر ينافي العبادة ، إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره ، ولهذا قلنا : إنه ليس للإمام أن ياخذ الزكاة مان صاحب المال من غير إذنه جبراً ، ولو أخذ (١) لاتسقط عنه الزكاة .

شانيا : أن الزكاة وجبت بطريق الصلة ألا ترى أنه لايقابلها عصوض مالى ، والصلات تسقط بالموت قبل التسليم ، والعشر مؤنـة الأرض ، ولمـا ثبت ثبت مشتركا لقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا رو(۲) لکم } .

أضاف المخرج إلى الكل الأغنياء والفقراء جميعا ، فإذا (۳) ثبت مشترکا فلایسقط بموته .

### شانيا : المالكية قالوا :

لـو مات قبل إخراجها وبعد وجوبها ، فإن كانت حرثا أو ماشـية لاسـاعـي لـهـا ، أخـذت من رأس المال كالعين إن اعترف بحلولها وأوصى باخراجها .

وأمـا لـو مات المالك قبل الوجوب ، ففي الحرث يزكيها

<sup>(1)</sup> **(Y)** 

بدائع الصنائع ٣/٢٥ . سورة البقرة الآية : ٢٦٧ بدائع الصنائع ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>٣)

الـوارث إن خرج له نصاب ، أو كان عنده زرع آخر يخرج منهما نصاب .

وأمـا الماشية فـإن كان عند الوارث نمابٌ ضمها إليه وزكى عند تمام الحول ولو قرب من الموت ، وأما لو كان لاشيء عنده سواها ، أو كان عنده أقل من نصاب لاستقبل حولا كاملا من يوم كمال النماب أو ملكه .

وأمـا لـو كان المال عينا ومات مالكه قبل مرور الحول الاستقبل الوارث به ، ولايضمه لما عنده من النصاب ؛ لأن فائدة العين يستقبل بها .

(١) والفرق أن العين شأنها عدم الساعى بخلاف الماشية .

شالشا : ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم والظاهرية إلى القول بأن الزكاة لاتسقط بموت رب المال ، وتخبرج من ماليه وإن لم يوص بها ، وبذلك قال عطاء والحسن البمري والزهري وقتادة واسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود (۲)

واستدلوا بما يلى :

أولا : بقوله تعالى : {مِنْ بَعْدٍ وَمِيَةٍ يُومَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

فعصم عصر وجمل الديصون كلها ، والزكاة دين قائم لله
تعالى وللمساكين والفقراء والغارمين وسائر من فرضها تعالى
(1)

<sup>(</sup>۱) انظر : الفواكم الصدواني ٤٠٣/١ ، الشصرح الصغصير

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المهذب ٣٠٥/٥ ، المغنى ٦٨٣/٢ ، الإنصاف ٤١/٣ ، المحلى ٨٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) سُورة النساء الآية : ١٦٠

<sup>(</sup>١) المحلى ١٩٠/٦ .

شانيا : بقصول الرسمول صلى الله عليه وسلم : "فدين (۱) الله أحق أن يقضى" .

شالشا : ولانه حتق واجب تصح الوصية به ، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي .

ر ابعا : ولأنها حق مالي واجب ، فلم يسقط بموت من هو (٣) عليه كالدين .

رابعا : قال الأوزاعلى والليث : تفرج من ماله قبل الوصايا بحيث لايتجاوز الثلث .

خامسا : حمكى ابسن المنتذر علن ابسن سليرين والشعبى والنخعى وحماد بن أبى سليمان وسفيان الثورى ان أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصايا ، وإن لم يوص لم يلزم الورثة رد) إخر اجهاً .

# الرأى الراجع :

بعـد عـرض آراء الفقهـاء يظهـر لـى والله أعلم رجحان القـول بـأن الزكـاة لاتسـقط بمـوت مـن عليه الزكاة ، ويجب اخراجها من ماله وصي بها أو لم يوص .

لأن الزكساة دين لله ، ودين الله أحق بالوفاء كما ورد فى الأحاديث .

كما أن القول بإحراج الزكاة فيه تبرئة لذمة الميت ، وعملا بالأحوط .

سبق تخریجه ص ۷۲۴ . المغنی ۳۸۳/۲ ، المبدع ۳۰۹/۲ .

المغنى ٢/٦٨٣

<sup>(</sup>١)، (٥) المجموع شرح المهذب ٥/٥٠٠ ، المغنى ٦٨٣/٢ .

# ثالثا : الــردة .

لو ارتد بعد وجوب الزكاة هل تسقط عنه الزكاة أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

### القول الأول :

أنه لو ارتد بعد وجوبها سقطت عنه كما فى الموت وبذلك (1) قال الحنفية والمالكية ،  $\{\vec{k}\}$  أن المالكية قيدوا ذلك بما  $\{\vec{k}\}$  لم يقمد بالردة استقاطها ، و $\{\vec{k}\}$  لم تسقط معاملة له (7)

# القول الثانى :

أنـه لاتسـقط الزكـاة بعـد وجوبهـا بـالردة وبذلك قال (٣)

# ا لاًد لـــــة

<sup>(</sup>۱) انظر : بدائع الصنائع ۳۰/۲ ، حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ۲۵۳/۱ ، الخرشى ۱۸/۸ ، الشرح الصغير ۱۹۰/۱ ، الشرح الكبير ۳۰۷/۱ ، حاشية الدساوقى عالى الشرح الكبير ۳۰۷/۱ .

 <sup>(</sup>۲) الشرح الكبير ٤/٧، ، الخرشي ٨٨٨٨ .
 (٣) انظر : المجموع شرح المهذب ٥/٥٥٠ ، المهذب ٥/٥٩٠ ، رحمـة الأمـة فـي اخـتلاف الأثمـة ص ٧١ ، روضة الطالبين ٢٨/٨٠ ، المبدع ٢٩٢٠ ، القواعد لابن رجب ص ٤٠٨ .

بأن الزكاة ثبتت عليه فى حال الإسلام ، فلم تسقط بردته (١) كغرامة المتلفات .

ثانيا : استدل الحنفية على أن الزكاة تسقط بالردة ------بما يلى :

(٢) <u>أولا</u> : بمـا أخرجـه أحـمد بسنده عن عمرو بن العاص أن (٣) النبى صلى الله عليه وسلم قال : "الإسلام يجب ماقبله" .

شانیا : ولأن المرتد لیس مان أهال أداء العبادة ، (١) فلایکون من أهل وجوبها ، فتسقط عنه بالردة .

# الرأى الراجع :

والحبذى يظهر لحصى واللحه أعلم رجحان القول بعدم سقوط

(۱) المهذب ٥/٥٧

(٤) بدائع الصنائع ٣/٢ه.

<sup>(</sup>۲) هـو أبـو عبـد الله ويقال أبو محمد عمرو بن العاص بن وائـل بن هاشم بن سعيد بن سهم ، صحابي جليل أسلم سنة شمان قبـل الفتـح ، وقيل بين الحديبية وخيبر ، أمره رسـول اللـه صلـي الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل عليه جيش هـم ثلثمائة . استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه أرسله أبو بكر أميرا اللـه صلى الله عليه وسلم ، ثم أرسله أبو بكر أميرا إلـي الشام فشهد فتوحه ، وولى فلسطين لعمر بن الخطاب ثم أرسله عمر في جيش الى مصر ففتحها ، ولم يزل واليا عليها حتى توفى عمر ثم أقره عثمان عليها أربع سنين ثم عزله ، ثم استعمله معاوية على مصر فبقى عليها حتى توفى واليا عليها ودفن بها سنة ٣١هـ على الأصح .

<sup>(</sup>٣) هذا التحديث أخرجه أحمد والبيهقى فى قصة إسلام عمرو بن العباص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ياعمرو بايع فإن الإسلام يجب ماكان قبله . قال الهيثمى : رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات . انظر : مسند أحمد ٢٠٥،١٩٩/٤ ، السنن الكبرى للبيهقى كتاب السير ، باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا ١٢٣/٩ دلائل النبوة ، باب ذكر إسلام عمرو بن العاص ٢٤٨/٤ ، مجمع الزوائد ٣٤٨/٩ .

الزكـاة بـالردة ، لأن المرتـد الــتزم بإسـلامه ، فكيف تكون الردة سببا فى التخفيف عليه ، وإِلاَّ لأَتخذ الناس الردة طريقاً لإسقاط مايجب عليهم من الزكاة .

هذا وبعد معرفة آراء العلماء في الدين هل يمنع الزكاة ، ثم الزكاة أم لا ، وماهو تفسير الدين المانع للزكاة ، ثم معرفة مسقطات الزكاة ، نستنتج أنه إذا اجتمع الدين المانع للزكاة مع سبب وجوب الزكاة \_ وهو ملك النماب \_ أو مايسقط الزكاة مع سبب وجوبها ، يكون قد اجتمع سببان أحدهما يقتفي شيئا ، والآخر يقتفي شيئا آخر ، فملك النماب يوجب الزكاة ، والحدين أو المصوت أو الهلاك أو الردة يوجب عدم الزكاة ، فنقدم في هذه الحالة المانع أو المسقط على الموجب لأن القاعدة الفقهية (إذا تعارض المانع مع المقتضى قدم المانع) .

وتسمية الدين أو الموت أو الردة سببا تسمية مجازية ؛ لأن الدين أو الردة أو الموت سبب في منع الزكاة أو اسقاطها وإلاَّ فهو في الحقيقة مانع أو مسقط .

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۱۷ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۲۸ .



# المبحث الثالث : فيما لو تعارضت البينتان

(۱)
البينة هي إحدى طرق الإثبات الشرعية ، والأصل في ذلك :
ما أخرجه البيهقي بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو يعطى الناس
بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماً دَهم ، ولكن البينة على
المدعى ، واليمين على من أنكر " .

والحكمـة مـن البينة إحياء حقوق الناس ، وصون العقود (٣) عـن التجـاحد ، وحفظ الأموال على أربابها ، قال الرسول صلى اللـه عليـه وسلم : "أكرموا الشهود ، فإن الله يستخرج بهم (١) الحقوق ، ويدفع بهم الظلم" .

<sup>(</sup>۱) البينـة عرفا : العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ، وسمى الشهود بينة ، لأن الحق يتبين ويظهر بهم . انظر : كشاف القناع ٣٨٤/٦ ، شرح منتهى الإرادات ١٨/٣ الرون المربع ٣٧٢/٢ ، حاشية الباجوري ٨٠/٢ ، الإقناع في ما أن المربع منتهى الإرادات ٣٧٢/٢ ،

الروض المربع ٣٧٢/٢ ، حاشية الباجوري ١٨٠/٥ ، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع مطبوع مع البجيرمي ٢٥/٤٣ . (٢) هنذا الحديث أخرجه البيهقي بهذا اللفظ ، وأخرج بعضه الشيخان بلفظ : "لكن اليمين على المدعى عليه" وحسنه النووي في الأربعين النووية .

انظر: سنن البيهقى باب البينة على المدعى واليمين على المدعى واليمين على المصدعى عليه ، كتاب الدعوى والبينات ، ٢٥٢/١، ومحيح البخارى باب قول الله تعالى : {ان الذين يشترون بعهد الله ...} الغ كتاب التفسير ١١١،١١٠/٣ ، وباب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، كتاب الأقفية ٥/٨٧ ، سنن اليمين على المدعى عليه ، كتاب الأقفية ٥/٨٧ ، سنن المددى عليه المدعى عليه ، كتاب الأقفية ٥/٢٨ ، الأربعين المدارقطنى كتاب في الأقفية والأحكام ٤/١٨/٢ ، الأربعين النووية ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) الإختيار لتعليل المختار ١٣٩/٢.

<sup>(1)</sup> هندا الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس ، وقال : لايعرف إلا من رواية عبد الصمد بن على وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن موسى ، عن إبراهيم بن محمد الإمام عنه . وقال : هذا الحديث غير محفوظ ، وأورده في ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي ، وصرح الصغاني بأنه موضوع .

انظر : تلخيص الحبير ١٩٨/٤ ، كتاب الشهادات ، الضعفاء الكبير للعقيلي ١٩٨/٤ ، ٢٥/١ .

ولأن الشحادة من البينـة بالإِجمـاع ، فـإن ذلك يقتضى إعطـاء نبـذة مختصرة عن عدد الشهود المشروطين فى كل حق من الحـقوق ، لنعرف متى تتساوى البينتان ، ومن ثم نعرف الحكم فيما لو تعارضت البينتان .

# المطلب الأول عدد الشهود المعتبرين في الشهادة

يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به . والمشهود به ينقسم إلى خمسة أقسام .

القسم الأول : الزنا .

أجـمع المسلمون على أنه لايقبل في الزنا أقل من أربعة (١) رجال عدول .

لقوله تعالى : {والَّلاتِـى يَاْتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً شِنْكُمْ}

ولقولـه تعالى : {وَّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْمَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَةً} .

وجحه الدلالصة : ولفحظ أربعحة فحصى الآيتين نص في العدد (١٤) والذكورة .

ولما أخرجه النسائي بسنده عن أنس بن مالك أن رسول اللسه صلى الله عليه وسلم قال : "أربعة شهود ، وإلا فحد في ظهركٰ" .

انظر : مجسمع الأنهر ١٨٦/٢ ، بدائع المنائع ٢٧٧/٦ ، الشرح الصغير ٢٦٤/٤ ، الشرح الكبير ١٨٥/٤ ، الفواكه الدواني ٣٠٢/٢ ، الإجماع لابن المنذر ص ٧٠ ، الإقناع في (1) حل ألفاظ أبى شجاع مطبوع مع البجيرمي ٤/٧٧، المقتع ص ٣٤٩ ، الغنى ١٤٧/٩ ، المحلى ٣٩٥/٩ .

سورة النساء الآية : ١٥ **(Y)** 

**<sup>(</sup>**\mathfrak{\Pi})

<sup>(1)</sup> 

سورة النور الآية : } مجمع الأنهر ١٨٦/٢ . هـذا الحـديث جـزء مـن حـديث طويل في كيفية اللعان . (0) أخرجه النسائي من طريق هشام بن حسان بن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده من =

إلا أن الظاهرية أجازوا شهادة النساء في الزنا .

فقال ابان حزم : "ولایجوز ان یقبل فی الزنا . اقل من اربعة رجال عدول مسلمین ، او مکان کل رجل إمراتان مسلمتان عدلتان ، فیکون ذلک ثلاثة رجال وإمراتین او رجلین واربع نسوة او رجلاً واحداً وست نسوة او شمان نسوة فقط" .

والصحبيح مصاذهب إليه جمهور العلماء من أنه يشترط فى الشحهادة عملى الزنا الذكورة ، لأن ظاهر الآيتين السابقتين يقتضى ذلك .

ولقـول الزهـرى : "مضـت السـنة من لدن رسول الله صلى اللـه عليـه وسلم والخليفتين من بعده أن لاشهادة للنساء فى (٢) الحدود والقماص" .

**(Y)** 

طريق مسلم بن أبى مسلم الجرمي عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس . وأخرجه الطحاوى من طريق محمد بن كثير عن مخلد بن حسين بهذا الإسناد . وأخرجه ابن كثير في تفسيره ، وهو حديث إسناده صحيح . انظر : سنن النسائي كتاب الطلاق ، بأب كيف اللعان الظرة ، باب كيف اللعان ١٧٣٬١٧٢، مسند أبىي يعلى بتحقيق حسين سليم أسد ٥/٢٠٢٠، من مسند أبى يعلى بتحقيق حسين سليم أسد كتاب الطلاق ، باب الرجل ينفي حمل إمرأته أن يكون منه كتاب الطلاق ، باب الرايات ٣٠٦/٣ كتاب ألحدود ، تفسير ابن كثير ٣٠١/٣ تفسير سورة النور آية رقم ٣ .
 (١) المحلي ٢٩٥/٩ ".

المحلى / ٣٩٥/٩ - ٣٩٦ . هـذا الأشر رواه ابسن أبسى شيبة عن حفص عن حجاج عن الزهرى قال : "مفت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لاتجوز شهادة النساء في الحدود " ، وأخرج عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال : لاتجوز شهادة النساء في الحدود والدماء ، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث . قال الألباني : وهو ضعيف وسكت عنه ابن حجر والزيلعي .

أنظر : ممنعف ابعن أبعى شعيبة كتاب الحدود ، باب فى شهادة النساء فى الحدود ، ۱۸/۱ ، ممنف عبد الرزاق باب هال تجهوز شهادة النساء مع الرجال فى الحدود وغيره ٣٣٠-٣٢٩ ، نصبب الراية ٤٩/٤ كتاب الشهادات ، تلخيص الحبير ٢٠٧/٤ كتاب الشهادات ، أرواء الغليل ٢٩٥/٨ كتاب الشهادات .

ولأن الححدود والقصحاص مبناهما عملى الصدرء والإستقاط بالشبهات ، وشهادة النساء لاتخلو عن شبهة ؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين ، فيورث ذلك شبهة بخلاف سَائر الأحكام ؛ لأنها تجب مع الشبهُ `.

ولأن جـواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال ، والأبدال في باب الحدود غير مقبولة كالكفارات والوكالأت`.

القسم الثاني : القصاص وسائر الحدود .

القمصاص وسائر الحصدود لايقبل فيها إلا شهادة رجلين وبندلك قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وهسو قسول الشعبى والنخعي والزهرى وربيعة وأبى ثور وغيرهم .

لقول الزهرى : "مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لاشهادة للنساء في الحدود والقصاصُ".

ولأن هندا ممنا يحتناط لدرئنه وإسقاطه ، ولهذا يندريء بالشبهات ، ولاتدعو الحاجة إلى اثباته ، وفي شهادة النساء شبهة بعدليل قوله تعالى : {أَنْ تَهْلُ إِحْدَاهُمَا فُتُذَكِّرَ إِخْدَاهُمَا

بدائع الصنائع ٢٧٩/٦ (1)

بدائع الصنائع ٦/٩٧٢ **(Y)** 

مع الأنهار ١٨٦/٢ ، الشارح الصغير ٢٦٤/٤ ، (٣) الفواكـه الـدواني ٣٠٢/٢ ، الإقنـاع فـي حل ألفاظ أبي شجاع مطبـوع مـع البجـيرمي ١٤٨/٣ ، المغنـي ١٤٨/٨ ، المقنع ص ٣٤٩ ، الروض المربع ٣٧٦/٢ . مصنف ابن أبى شيبة ،١/٨٥-٥٩ ، المغنى ١٤٩/٩ . سبق تخريجه ص ٧٤٠ .

<sup>(1)</sup> 

وو (۱) الأخَـرَى} ولأنه لاتقبل شهادتهن وإن كثرن ، مالم يكن معهن رجل ۱۳۰ فوجب أن لاتقبل شهادتهن فيه . .

وقـال الظاهريـة : تقبـل فـي الحـدود والقصـاص شهادة النساء .

قال ابن حنزم : "ولايقبل فني سنائر الحقوق كلها من الحصدود والدمصاء ومافيصه القصصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأمصوال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وإمرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ويقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو إمرأتان كذلك مع يمين الطالُبُ ﴿ .

والصحيح مصاذهب إليه جمهور العلماء من أنه لايقبل في الحدود والقصاص إلا رجلان ، ولاتقبل فيه شهادة النساء .

القسم الثالث : المال ومايقصد به المال .

المصال ومايقصد بصه المصال كالبيع والقصرض والصرهن والوصيحة لحه وجنايحة الخطئ يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وإمـراتين أو شـاهد ويميـن المـدعـى لقوله تعالى : {فَإِنْ لُّمْ يكونا رُجلينِ فَرَجلٌ وَإِمْرَ أَتَانٍ } .

وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال .

والدليل على جواز شهادة العدل مع اليمين في الأموال : ماأخرجـه مسلم وغـيره بسنده عـن ابن عباس رضى الله

سورة البقرة الآية : ۲۸۲ المغنى ۱٤٩/۹ .

<sup>(</sup>٣)

الروض المربع ٢/٣٧٣ .

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بشاهد ويميُّن`.

ويجبب تقصديم الشحهادة عصلى اليمين وبذلك قال جمهور ـة . إلا أن العلماء مصن المالكيصة والشصافعية والحنابل المالكية أجازوا في الأموال شهادة إمراتين مع اليمين في حالة عدم وجود العدل مع البينة `.

وهو قول ابن حزم الظاهري .

ورد ذلك ابن قدامة بقوله : "إن البينة على المال إذا خصلت مصن رجصل لم تقبل ، كما لو شهد أربع نسوة ، وماذكروه يبطل بهذه الصورة ، فإنهما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه لكفى أربع نسوة ، مقام رجلين ، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وإمرأتين .

ولأن شهادة المصراتين ضعيفة تقوت بالرجل ، واليمين ضعيفة ، فيضم ضعيف إلى ضعيف فلايقبل"ُ

**(1)** 

هـذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم والشافعي ، وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال : وذلك في الأموال . قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لايبرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره ، مع أن معَـهُ غـيره ممَـا يَشده . وقال النّسائي : إسّناده جيّد ، وقال النّسائي : إسّناده جيّد ، وقال البزار في الباب أحاديث حسان ، اصحفا حديث ابن عباس ، وقال ابن عبد البر : لامطعن لأحد في إسناده . عباس ، وحال ، بن عبد ، دبر ، ومندن وحد حتى وسادات ، صحيح انظر : تلخيص الحبير ٢٠٥/٤ كتاب الشهادات ، صحيح مسلم كتاب الأقفية ، باب القفاء ١٢٨/٥ ، سنن أبلى داود ، كتاب الأقفية ، باب القفاء باليمين والشاهد ٣٠٨/٣ ، سنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام بالباد والشاهد واليميان ٢٩٣/٧ ، سنن البيهقى كتاب الأحماد الشاهد واليميان ٢٩٣/٢ ، سنن البيهقى كتاب الأحماد المناهد واليميان ٢٩٣/٢ ، سنن البيهقى بتاب الشهادات ، باب القضاء باليمين والشاهد ،١٩٧/١. انظر : الشرح الصغير ٢٩٨/٤ ، الفواكه الدواني ٣٠٢/٢ المهددب ٤٩٣،٤٩٠/١٨ ، الإقناع في حل الفاظ ابي شجاع (Y)مطبـوع مـع البجـيرمى المُرّه من المَقنَع ص ٣٤٩ ، الروض الممربع ٣٤٩ ، الروض المربع ٣٧٦/٢ . انظر : الفواكه الدوانى ٣٠٢/٢ ، الشرح الصغير ٢٦٨/٤. (4)

المحلى ٩/٩٩٠. المغنى ٩/٤٥١ . (0)

أما الحنفية فلايجوز عندهم القضاء بشاهد واحد مع يمين (1) المدعى .

### القسم الرابع :

ماليس بمال ولايقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالطلاق والنكاح والنسب والولاء والعتق والوكالة وغير ذلك ، فلايقبال فياه إلا وجالان عدلان ، وبذلك قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم .

وقصال الحنفية : الحصقوق التصى ليست بمصال كالنكاح والطلاق والنسب وغيرها ، فلايشترط في الشهادة عليها الذكورة بـل تقبـل فيهـا شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين ، وبذلك قال الظاهرية .

أدلة الجمهور :

<u>أولا</u> : أن اللـه تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال عصلى الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع في الطلاق ، والرجعة والوصية .

انظـر : المبسـوط ٢٩/١٧ ، ٢١٨/١٦ ، بـدائع الصنـائع (1)

٣/٩/٢ ، الإختيار لتعليل المختار ١١١/٢ . انظر : الفواكه الدواني ٣٠٢/٢ ، الشرح الصغير ٢٦٧/٤ الإقناع فـي حـل الفاظ ابـي شجاع مطبوع مع البجيرمي ٣٢٩/٤ ، المقنع ص ٣٤٩ ، المغنى ١٤٩/٩ ، الروض المربع **(Y)** 

انظر : بعدائع الصنائع ٢٧٩/٦ ، مجمع الانهر ١٨٦/٢ ، (٣) الإختيار لتعليل المختار ٢٠٠/٢ .

المحلى ٣٩٦/٩ (1)

المحاوى الكبير للماوردي ٥/١ تحقيق ودراسة محمد ظاهر (0) أسد ألله الأفغاني .

فقال تعالى : {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ } .

وقال تعالى في الوصية : {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا خَضَرَ أَخَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوا عَدْلٍ و ((٢) شِنْكُمْ } .

نص عملى شهادة الرجال ، فلم يجز أن تقبل فيه شهادة (٣) النساء كالزنا .

<u>شانيا</u> : قـول الزهـرى : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لايجوز شهادة النساء فى الحدود ولافى (٤) النكاح والطلاق .

وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنيي (ه) المذكور .

شالثا : ولأن كل مالم يكن المقصود منه المال ، إذا لم تقبل فيه مع تقبل فيه مع (٦) الرجال كالقصاص .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية : ٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية : ١٠٦

 <sup>(</sup>٣) الناوى الكبير للماوردى ١/٥٨ تحقيق ودراسة محمد ظاهر أسد الله الأفغاني .

<sup>(1)</sup> هـذا الأشر روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى ، قال ابن حجر : ولايصح عن مالك . وأخرجه ابن أبى شيبة عن حفص ابن غياث عـن حجاج عن الزهرى به دون زيادة النكاح والطلاق ، والحجاج بن أرطأة لايحتج به . انظر : تلخيص الحبير ٢٠٧/٤ ، كتاب الشهادات ، مصنف ابن أبى شيبة ،كتاب الحدود ، باب فى شهادة النساء فى الحدود ، ٨/١٠٥ .

<sup>(</sup>ه) الإقناع فـي حـل الفـاظ ابـي شجاع مطبوع مع البجيرمي ٣٦٩/٤ ، مغنى المحتاج ٤٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) النصاوى الكبير للماوردى ١٩٦/١ تحقيق ودراسة محمد ظاهر أسد الله الأفغاني .

#### أدلة الحنفية :

أُولا : قَالَ تَعَالَى : {وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْكٍ مِنْ رَجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَإِمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ}.

وجمه الدلالـة : جمعل الله تعالى لرجل وإمراتين شهادة عصلى الإطلاق ؛ لأنه سبحانه وتعصالي جعلهم من الشهداء ، والشاهد المطلبق من له شهادة على الإطلاق ، فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلاّ ماقيد بدليل .

شانيا : ما اخرجه سعيد بن منصور بسنده عن عمر بن الخطصاب رضى الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح .

ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعا منهم على الجواز .

شالشا : ولأن شهادة رجل وإمرأتين في إطهار المشهود به مثل شلهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة .

# الرأى الراجع :

والصذى يظهصر لصى والله أعلم رجحان قول أكثر الفقهاء

سورة البقرة الآية : ٢٨٢ (1)

بدائع الصنائع ٢٨٠/٦ . **(Y)** 

هَـذا الأشـر أخرجـه سـعيد بن منصور من طريق الحجاج بن أرطاة عـن عطـاء عن عمر بن الخطاب ، وأخرجه البيهقى بهذا الاسناد وقال : لايصح فعطاء عن عمر منقطع والحجاج ـذا ًالأثـر أخرجـه سـ (٣) ابن أرطأة لايحتج به انظر : سنن سعيد بن منصور ٢٢٢/١ باب ماجاء في شهادة النساء فيي النكاح ، سنن البيهقي ، كتاب الشهادات ، بياب الشهادة فيي الطلاق والرجعية ومافي معناهما من النكاح والقصاص والحدود ١٤٨/١٠ .

بدائع الصنائع ٢٨٠/٦ . بدائع الصنائع ٢٨٠/٦ . (1)

أنه لاتقبل شهادة النساء ، فيما ليس بمال ولايقصد منه المال ويطلع عليه الرجال في الغالب ، بل لابد من رجلين عدلين ؛ لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية ، ودلالة المنصوص اولى من غيرها .

أما ما استدل به الحنفية فمردود بمايلي :

أولا : أن الآيصة التصلى استدلوا بها هى نص فى الأموال ، (١) فلايصح استعمال العموم فيها .

شانيا : أن أثر عمر بن الخطاب لايمح الإحتجاج به لأن فى (٢٠) إسناده ضعفاً .

إضافـة إلـى أن قـول الصحـابى ليس حجة على صحابى آخر إتفاقاً .

#### القسم الخامس:

وهـو مـالايطلع عليـه الرجـال غالبا كالولادة والبكارة (٣) وعيوب النساء ، فإنه يقبل فيه شهادة النساء وحدهن .

لما أخرجه ابن أبى شيبة بسنده عن الزهرى قال : مضت السنة أن تجلوز شهادة النساء فيما لايطلع عليه غيرهن ، من (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر : الحساوى الكبير للماوردى تحقيق ودراسة محمد ظاهر الأفغاني ۷/۱۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحكم على هذا الأثر في ص ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: مجمع الأنهر ١٨٦/٢ ، الإختيار لتعليل المختار (٣) انظر: مجمع الأنهر ١٨٦/٢ ، الإختيار لتعليل المختار ١٤٠/٢ ، تبيين الحقائق ١٠٩/٤ ، الفواكله اللهدواني ٢٠٢/٢ ، الشرح الصغير ٢٧٢،٢٧١/٤ ، الإقناع في حل الفاظ أبلى شجاع مطبوع مع البجيرمي ٢٠٣٤ ، المقنع ٣٩٠،٣٥٥ ، المربع ٣٩٠،٣٥٥ ، المحلى ٣٩٠،٣٩٥/٩ .

<sup>(</sup>٤) هذا الأشر أخرجه ابن أبى شيبة واللفظ له ، وأخرجه عبد السرزاق مسن طريق ابن جريج عن ابن شهاب الزهرى بلفظ "مفست السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يليسن مسن ولادة المرأة ، واستهلال الجنين ، وفي

وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكُورُ .

ولأنسه لابد من شبوت هذه الأحكام ، ولايمكن الرجال الإطلاع عليها ، و إنما يطلع عليها النساء على الإنفراد ، فوجب قبول (٢) شهادتين على الإنفراد تحصيلا للمصلحة .

إلا أنصه حكى عن أبى حنيفة أنه لاتقبل شهادتهن منفردات فــى الرضاع ؛ لأن الحرمـة متـى ثبتـت ترتب عليها زوال ملك النكاح ، وإبطال الملك لايثبت إلاَّ بشهادة الرجال .

(٣) ولأنه مما يمكن إطلاع الرجال عليه فلاضرورة .

وكذلك لاتقبل شهادتهن في استهلال الصبي في حق الإرث عند أبى حنيفة ، لأنه مما يطلع عليه الرجال .

وعند أبى يوسف ومحمد تقبل ، لأن الإستهلال علامة حياته ، ولايعرفـه إلاّ مـن حـضره ، ولايحضرهـا الرجـال عـادة ، فصـار كشهادتهن على نفس الولادة .

واستدل من قال تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع والإستهلال بما يلى :

ـن أمر النساء الذي لايطلع عليه ولايليه إلاًّ انظر : مصنف ابن ابى شيبة كتاب البيوع ، باب ماتجوز فيه شهادة النساء ١٨٥/٦ ، مصنف عبد الرزاق ، باب ـهادة المرأة في الرضاع والنفاس ٣٣٣/٨ ، نَصَبَ الراية كتاب الطالاق ، باب شبوت النساب ۲۹۴/۳ ، ۸۰/٤ كتاب الشهادات ، تلخيص الحبير ۲۰۸٬۲۰۷/۶ ، كتاب الشهادات. مغنى المحتاج ٤٤٢/٤ . (1)

الإختيار لتعليل المختار ١٤٠/٢ . الإختيار لتعليل المختار ١٤١/٢ . تبيين الحقائق ٢٠٩/٤ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

#### أولا : في الرضاع .

(۱)
بما أخرجه البخاري وغيره بسندهم أن عقبة بن الحارث (۲)
تـزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أمه سوداء فقالت : قد أرضعتكما ، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى (٣)
قـال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، فنهاه عنها .

ولأنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل فقبل فيها (٥) شهادة النساء كالولادة .

### شانيا : الاستهلال .

(٦) بما أخرجه الدارقطني وغيره بسندهم عن حذيفة أن النبي

<sup>(</sup>۱) هـو عقبـة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصـى القرشى النوفلى ، المكى المحابى ، أسلم يوم فتح مكة ، وبقى إلى بعد الخمسين . انظـر : تهذيب الأسماء واللغات ٣٣٦/١ ، تقريب التهذيب ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>۲) أم يحسيى بنست أبسى إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمى ، تزوجت عقبة بن عامر ، قيل اسمها غنية . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ١١/٧-١٢ ، ٢٩٠/٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ٣٦٦/٢ .

 <sup>(</sup>٣) تنحيت الشيء : عزلته .
 انظر : المصباح المنير ٩٦/٢ كتاب النون ، مادة (نحوت) .

<sup>(1)</sup> أُخرجَه البخارى واللفظ له كتاب الشهادات ، باب شهادة الاماء والعبيد ١٠٣/٢ ، وفي كتاب النكاح ، باب شهادة المرضعة ٣٤٤/٣ ، وأبو داود في كتاب الأقفية ، باب الشهادة في الرضاع ٣٠٦/٣ ، والترمذي وقال : حسن صحيح في كتاب الرضاع ، باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٣١٠/٣ ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب الشهادة في الرضاع ٣١٠/٢ ، وأحمد في مسنده ٣٨٤،٨٠٧/٤ تلخيص الحبير ٢/٤ كتاب الرضاع .

<sup>(</sup>ه) المغنى ١٥٦/٩ . (٣) هـو حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب الرسول صلى الله عليـه وسلم ، وهـو صاحب السر ، واسم اليمان : حسل ،

(۱)
 صلی اللہ علیہ وسلم اجاز شھادۃ القابلۃ".

وماقاله جمهور العلماء من جواز شهادة النساء منفردات في الرضاع والإستهلال هو الأصح لقوة أدلتهم .

واختلف القصائلون بقبصول شهادتهن منفردات في العدد الذي تقبل به .

فقال الحنفية : تقبال فيه شهادة إمارأة واحدة ، والثنتان أحوط ، وبذلك قال الحنابلة في الرواية الصحيحة (٢) عندهم .

وقـال المالكيـة : لاتقبل فيه إلا إمرأتان . وبذلك قال الحنابلـة في رواية ، وهو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلي

ويقال: حسيل ابن جابر العبسى اليماني ، أبو عبد
الله ، حليف الأنصار ، من أعيان المهاجرين ، شهد بعض
المشاهد ، وولاه عمر على المدائن فبقى عليها إلى بعد
مقتل عثمان وتوفى بعد عثمان بأربعين ليلة فى سنة
٣٣هـ.
 انظر: سير أعلام النبلاء ٣٦١/٢ ومابعدها ، الإصابة فى

تمييز المحابة ٣٣٢/١ .

(١) هـذا الحـديث أخرجه الـدارقطني وقـال : محمد بن عبد الملـك الواسطى لم يسمع من الأعمش ، بينهما رجل مجهول وهـو أبـو عبـد الرحمن المدائني . والبيهقي في السنن الكـبرى وقـال : محمد بن عبد الملك الواسطى لم يسمعه الأعمش بينهما رجل مجهول . وماروى عن على رضي الله عنه أنـه أجـاز شـهادة القابلـة وحدها ، لايصح لأن في عنه أنـه أجـاز شـهادة القابلـة وحدها ، لايصح لأن في إسـناده خـلل . قـال ابـن الهمام \_ بعد التسليم بضعف حديث الـدارقطني \_ فقـد تضافر وقوى بما هو حجة وهو مـارواه ابـن أبي شيبة عن الزهري مرسلا "مضت السنة أن تجـوز شـهادة النساء فيما لايطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن" .

انظر : سنن الدارقطنى ، كتاب الأقضية والأحكام ٢٣٢/٤ ، السنن الكعبرى للبيهقى ، كتاب الشهادات ، باب شهادة النساء لارجل معهن فى الولادة وعيوب النساء ١٥١/١٠ ، نصب الرايعة ٤/٠٨٠/٤ ، كتاب الشهادات ، شارح فتالقدير ١٧٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الإختيار لتعليل المختار ۱٤٠/۲ ، مجمع الانهر ۱۸٦/۲ ، تبييـن الحقـائق ۲۰۹/۱ ، بــدائع المنـائع ۲۷۷٬۲۷۷۲ ، المغنى ۱۵٦/۹ ، المقنع ص ۳٤۹ .

وقال الشافعية : لايقبل فيه إلا أربع نسوة ، وبذلك قال ر۱) عطاء والشعبى وقتادة وأبو ثور .

# الرأى الراجح :

واللذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بقبول شهادة إمرأتين فيما لايطلع عليه الرجال ، لأنه الأحوط .

ولأن كل جمنس يثبت به الحق كفي فيه اثنان كالرجال ؛ (7) ولأن الرجال أكمل منهن عقلا ، ولايقبل منهم إلاّ اثنان .

الفواكـه الـدواني ٣٠٢/٢ ، الشرح الصغير ٢٧٢،٢٧١/٤ ، (1)

انظـر : الإقنـاع فـى حـل الفـاظ ابـى شـجاع مطبوع مع البجيرمي ٢٧٠/٤ ، المغنى ١٥٦/٩ . انظر : المغنى ١٥٦/٩ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

# المطلب الثانى : فيما لو تعارضت البينتان

### معنى تعارض البينتين :

تعصارض البينتين : هو أن تشهد إحداهما بنفى ماأثبتته (١) الأخرى أو بالعكس فالتعارض : التعادل من كل وجه .

### الحكم فيما لو تعارضت البينتان :

إذا تعارضت البينتان ، فلايخلو ذلك من حالين :

الحال الأول : أن تتعارض البينتان وتفقد أسباب الرجحان .

وهذا لايخلو من أن يكون الشيء المدعى في يد ثالث ، أو يكون في أيديهما معا .

ولایدخـل فـی هـذا القسم ماإذا کان فی ید احدهما ؛ لأن (۲) ذلك من اسباب الرجحان .

<sup>(</sup>۱) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢١٩/٤ ، الخرشي ٢٢٩/٧ ، شرح الزرقاني على خليل ٢٠٧/٧ ، حاشية البناني ٢٠٧/٧ ، المبدع ١٧٣/١٠ ، كشاف القناع ٣٩٨/٦ ، شرح منتهي الإرادات ٣٠/٣٥ .

٣٩٨/٦ ، شرح منتهي الإرادات ٣٩٠/٣ . (٢) انظر : روضة الطالبين ١١/١٢ ، الوجيز في فقه الشافعي للغزالي ص ٢٦٧ .

# أولا : إذا كان الشيء المدعى في يد غيرهما .

إذا ادعـى اثنـان عينـا فـى يد ثالث ، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها ملكه ، فهل يعمل بالبينتين أم يتساقطان ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

### القول الأول:

أنـه تستعمل البينتان ، صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان ، وبـذلك قال الحنفية والشافعية في قول والحنابلة فى رواية وهو قول الظاهرية .

وفى كيفية استعمالهما ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه تقسم العين المدعاة بينهما ، وبذلك قصال الحنفيصة والشافعية فيي قبول والحنابلية فيي روايسة والظاهرية .

القـول الثاني : أنه توقف العين حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شيء ، وبذلك قال الشافعية في قول والحنابلة

انظر: المبسوط ١٩/١٤ ، تبيين الحقائق ١/٥٢٣٠ ، المهـذب الهدايـة ٢٢٨/٧ ، روضة الطـالبين ١/١٥ ، المهـذب ١/٥/١٤ ، مغنـي المحتاج ١/٨٤ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ١٣٤٣ ، المغنى ١/٨٨ ، الكافى في فقه أحمد ١/٤٢٤ ، القواعد لابن رجب س ٣٦٣ ، المبدع شرح المقنع ١/٧٧١ ، المحلى ١٣٧٨ . انظر: المبسوط ١/١٧١ ، تبيين الحقائق ١/٥١٣-٣١٦ ، الهدايـة ٧/٨٢ ، روضة الطـالبين ١/١/٥ ، المهـذب الهدايـة ٧/٨٢ ، روضة الطـالبين ١/١/٥ ، المهـذب ١٨٨/١٤ ، مغنـي المحتاج ١/٨٤ ، الوجيز س ٢٢٧ ، المغنـي المحتاج ١/٨٤ ، الوجيز س ٢٢٧ ، المغنـي المحتاح ١/٨٤ ، الوجيز س ٢٢٧ ، (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

(۱) فی روایة .

القول الثالث : أنه يقوع بينهما ، فمن خرجت له القرعـة حـكم لـه ، وبـذلك قال الشافعية في قول وهو رواية للحنابلة .

> وهل يحتاج مع القرعة إلى يمين ؟ فيه قولان : أحدهما : لا ، والقرعة مرجعة لبينتُه`.

والثاني : نعم ، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين ، فعصلي هلذا يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ، ثم يقضى له .

### القول الثانى :

أنـه إذا تداعيـا عينـا فـى يد ثالث ، وأقام كل واحد منهمـا البينـة ، ولامرجـح لإحدهمـا سقطتا لتناقض موجبهما ، وبتذلك قتال المالكية والشافعية فتي القبول الأظهر عندهم والحنابلة في رواية .

<sup>(1)</sup> 

انظر: روضة الطالبين ١١/١٥ ، المهذب ٢٥/١٨ ، مغنى المحتاج ٤٠٠/٤ ، الوجيز ص ٢٦٧ ، المبدع شرح المقنع ١٦٧/١ ، القواعد لابن رجب ص ٣٦٣ . النظر : روضة الطالبين ١١/١٥ ، المهذب ٢٦/١٨ ، مغنى المحتاج ٤٠٠/٤ ، الوجيز ص ٢٦٧ ، شرح جيلال الصدين المحلى عيلى المنهاج ٤٣٣/٤ ، المغنى ٢٨٨/٩ ، الكافى فيي فقيه أحيمد ٤٩٢/٤ ، المبدع شرح المقنع ،١٦٧/١ ، **(Y)** 

القواعد لابن رجب ص ٣٦٣ . انظر : روضة الطالبين ١/١٢٥ ، الكافي في فقه أحمد ١٩٢/٤ ، المبدع شرح المقنع ١٦٧/١٠ . انظر : روضة الطالبين ١/١٢٥ ، المبدع شرح المقنع (٣)

<sup>(1)</sup> ١٩٧/١٠ ، ٱلقواعد لابن رَجْب ص ٣٩٣ .

انظر : الشرح المغير ٣١٠،٣٠٩/٤ ، الخرشي ٢٣٢/٧ ، روضة الطالبين ١١/١٢ ، المهذب ٢٥/١٨ ، مغنى المحتاج (0) \$/ ٤٨٠ ، الوَجَيّز ص ٢٦٧ ، شرح جَلال الدين المحلّي ٣٤٣/٤.

#### وماذا يفعل بالعين على هذا القول ؟

قـال المالكيـة :إن المتنازع فيه إذا ادعاه لنفسه من هـو في يده ، بقى المتنازع فيه بيد حائزة أو يكون لمن يقر الحائز لـه بـه مـن المتنازعين اللـذين أقامـا البينتين المتعارضتين ؛ لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينته .

أمسا إذا كان الشيء المتنازع فيه بيد غيرهما ولم يقر بـه لأحدهمـا ، ولاادعـاه لنفسـه ، ولـم يخرجـه عنهما فيقسم بينهما على قصدر الدعوى ، فإن كان حيوانا أو طعاما فإنه يستنانى بـه قليـلا لعـل أحدهمـا أن يأتى بأثبت مما أتى به صاحبـه ، فـإن لـم يـأت بشـىء وخيف عليه فإنه يقسم ، وأما العقصار فلايقسم الآن ، بل يترك حتى يأتى أحدهما بأعدل مما اتی به صاحبه .

قـال ابن القاسم : إِلاَّ أن يطول الزمان ، ولم يأت بشيء غَيْر ماأتى به أولا ، فإنه يقسم بينهماً .

وقال الشافعية : إذا ادعاها لنفسه حملف لكل واحد (۳) یمینـا ، فإن نکل اخذاها مع بدلها ای مثلها واقترعا علیها وإن أقصر بها لهما اقتسماها ، وحلف لكل واحد يمينا ، وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به .

 $ar{w}$ و $_{2}$ ن قال هى لأحدهما ، وأجهله فصدقاه لم يحلف ، وإلاحلف

انظر : الشرح الصغير ٢٣٠/٠٣، ، الخرشي ٢٣٢/٧ انظر : الخرشـي ٢٣٣/٧ ، حاشـية الدسـوقـي عـلـي (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

الكبير ٢/٣/٤ ، الفواكه الدواني ٣،٩/٢ . أخذاها مع بدلها أي مثلها . هذا ضمان للحيلولة ، **(٣)** فكأنه بنكوله وعدم يمينه حال بين العين والمستحق لها فضمن بذلك .

(۱) . يمينا واحدة ويقرع بينهما ، فمن قرع حلف واخذها

لما أخرجه أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة ، فأمرهما رسول الله على الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا (٣)

وقال الحنابلة : تسقط البينتان ، ويقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه ؛ لانهما تساويا من غيير ترجيح بيد ، ولاغيرها ، فوجب أن يسقطا ، كالنصين ، (1)

وقـد روى الشافعى بسنده عـن ابـن المسيب "أن رجلين اختصمـا الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحـد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضى بينهما فقضى

<sup>(</sup>۱) انظر : تكملة المجموع شرح المهذب للعقبى ٤٤٣/١٨ . (٢) يستهما : أي يقترعما ، وأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ماادعاه .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقى وابعن ماجه من طريق قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريسرة ، قسال صاحب بلوغ الأمانى : اسناده جيد ، وسكت عنه أبه أبه داود والمنسذرى . وقال الألبانى : وهو بهذا اللفظ صحيح ، لأن له شاهدين مرسلين ، وآخر موصولا عن أبى هريرة .

انظر : سنن أبسى داود ، كتاب الأقضية ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس لهما بينة ٣١١/٣ ، سنن البيهقى ، كتاب الدعوى والبينات ، باب المتداعيين يتنازعان المصال ، ومايتنازعان فيه في أيديهما معا ،١٥٥/١ ، مسند أحمد مع الفتح الرباني ، كتاب القضاء والشهادات بال القضاء بالقرعة فيما إذا ادعى الخصمان ملك شيء باب القضاء بالوعة فيما إذا ادعى الخصمان ملك شيء باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة ٧٨/١٧ ، بلوغ الأماني يدعيان السلعة وليس بينهما بينة ٧٨/١٧ ، بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ٢١٧/١٥ ،

<sup>(</sup>٤) أُنْظُر : الكافي في فقه احمد ٤٩٢/٤ .

(۱) . الحرج له السهم".

وهذا الحكم فيما لو اعترف من هي في يده أنه لايملكها. أما إذا أنكرهما من العين في يده حلف صاحب اليد ، وأقـرت في يده ، كما لو لم تكن لهما بينة وإن أقر بها بعد ذلـك لهما أو لأحدهما قبل إقراره . وإن أقر بها في الإبتداء لأحدهما صار المقر له صاحب اليد ، لأن من هي في يده مقر بأن يسده نائبـة عن يده ، وإن أقر لهما جميعا فاليد لكل واحد منهما في البجزء الذي أقر له به لذلك .

وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه .

فقصال القصاضى أبو يعلى : يحلف لكل واحد منهما ، وهى لـه لانـه صاحب اليد ، وهو منكر فلزمته اليمين ، كمن لابينة لــه .

وقال أبو بكر : يقرع بين المحدعيين ؛ لأنه يظهر المستحق لها دون صاحب اليد ، فيكون لمن تخرج له القرعة ، لأن بينتهما أظهرت أنهما المستحقان لها ، وأنه لاحق لصاحب اليد فرجحت إحدى البينتين بالقرعة ، كما لو أقر صاحب اليد لأحدهما لكن لايعلمه بعينه .

<sup>(</sup>۱) هـذا الحـديث أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مريم عن الليـث عـن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب بـه وقـال : أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة عن الليـث ، ولهـذا شـاهد آخـر مـن وجه آخر وذكره . قال الالباني : وإسناده مرسل صحيح . انظـر : سـنن البيهقـي كتـاب الدعـوى والبينات ، باب انظـر : سـنن البيهقـي كتـاب الدعـوى والبينات ، باب المتـد اعيين يتداعيـان مـالم يكـن فـي يد واحد منهما ويقيـم كـل واحـد منهما بينة بدعواه ، ٢٥٩/١ ، مراسيل أبـي داود ص ١٧٤ ماجـا : فـي الشهادات ، نصب الراية ، أبـي داود ص ١٧٤ مايدعيـه الرجلان ١٠٨/٤ ، تلخيص الحبير ١٠٨/٤ كتاب الشهادات ، إرواء الغليل ٢٧٨/٨ .

<sup>،</sup> ۱۹۷/۱۰ . (۳) انظر : المبدع شرح المقنع ۱۹۸/۱۰ ـ ۲۹۹ .

#### الأدلـــة

أولا : اسبتدل مصن قصال تقسم العين بينهما مناصفة بما صحص يلي :

 $\frac{1}{10}\frac{V}{V}$ : بما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن أبى موسى (١) (١) الأشعرى "أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين" .

ر۱) <u>شانیا</u>: بما أخرجه ابن أبی شیبة بسنده عن تمیم بن طرفه أن رجلین ادعیا بعیرا ، فأقام کل واحد منهما البینة

<sup>(</sup>۱) هـو عبـد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعرى التميمـي ، الفقيـه المقرىء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر ، واستعمله النبى صلى الله عليه وسام مع معاذ على اليمن ، ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة ، وكان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله ، والبصرة ، وكان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله ، إليه المنتهـي في حسن الصوت بالقرآن ، ولد في اليمن عام ٢١ ق.هـ . وتوفي بمكـة وقيل بالكوفة سنة ٢٤هـ وقيل ٤٤هـ على الصحيح . وقيل ١١٤ ومابعدها ، تهذيب انظر : سير أعـلام النبـلاء ٢٨٠/٢ ومابعدها ، تهذيب الأسماء واللغات ٢١٨/٢-٢١٩ ، تذكرة الحفاظ ١٩٤٠) ،

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له ، والحاكم وقال محسيح عملي شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال المنذرى : إسناده كلهم ثقات .

أنظر : سنن أبىي داود ، كتاب الأقضية ، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة ٣١٠٣-٣١١ ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الأحكام ، باب الخصمان يقعدان بين يعدى الحاكم ٩٥/٤ ، نصب الراية ١٠٩/٤ ، كتاب الدعوى .

<sup>(</sup>٣) هو تميم بن طرفه الطائى المسلى الكوفى . روى عن جابر ابـن سـمرة ، وعـدى بن حاتم والضحاك بن قيس وغيرهم ، قـال النسائى : ثقة ، وقال الشافعى : مجهول . اختلف فى وفاته فقيل ٩٣ وقيل ٩٤ وقيل ٥٩هـ . انظر : تهذيب التهذيب //١٣/١ .

أنه له فقضي النبي صلى الله عليه وسلم به بينهمًا".

شالشا : أن البينـة حجة كاليد ، ولو استويا في اليد قسم بينهما ، فكذلك إذا استويا في البينة `.

رابعيا : ولأنهما استويا فيي سبب الإستحقاق وهو قابل للإشتراك ، فيستويان في الإستحقاق كالموصى لهما ، بأن أوصى لكـل واحد منهما بالثلث ، فإنه يقسم الثلث بينهما نصفين ، وكذا الغريمان في التركة بخلاف النكاح ؛ لأنه لايقبل الإشتراك فتعين التساقط .

خامسا : ولأن البينات من حجج الشرع ، فيجب العمل بها ماأمكن ، وقد أمكن هنا ؛ لأن الأيدى قد تتوالى في عين واحدة فى أوقات مختلفة ، فيعتمد كل فريق ماشاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهماً.

سادسا : ولأن المطلحق ـ المجوز ـ للشهادة في حق كل واحمد منهما محتمل الوجود ، فإن صحة أداء الشهادة لاتعتمد

(1)

هـذا الحديث رواه ابن أبى شيبة من طريق أبى الأحوص عن سـماك عـن تميـم بن طرفه ، ورواه عبد الرزاق من طريق الشورى ، واسرائيل عن سماك به ، ورواه البيهقى عن أبى عوانة عن سماك بن حرب به وقال : هذا منقطع ، وله شـواهد تقويـه منهـا مارواه أبو داود باسناده عن أبى موسى الأشعرى أن رجلين ادعيا بعيرا ... الخ وقد سبق انظّر : مصنف ابـن أبـى شيبة ، كتاب البيوع ، باب فـى الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بيّنة ٣١٦/٦ ، ممنف عبد الرزاق ، كتاب البيوع ، باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ٢٧٦/٨ ، سنن البيهقي ، كتاب الدعوي والبينات ، باب سبن البيدين في المستداعيان مالم يكن في يد واحد منهما ، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه ٢٥٩/١٠ ، نمب الراية ١٠٨/٤ كتاب الدعوى ، باب مايدعيه الرجلان.

المهذب ۲۲/۱۸ تبيين الحقائق ٣١٦/٤ . (٣)

تبيينَ الحقائقَ ٤/٣١٦ . (1)

وجمعود الملك حقيقة ، لأن ذلك غيب لايطلع عليه العباد ، فجاز أن يكون أحدهما اعتمد سبب الملك ، بأن رآه يشترى فشهد على ذليك ، والآخير اعتمد اليُّه فشهد على ذلك ، فكانت الشهادتان صحيحاتين ، فيجلب العملل بهما ماأمكن ، وقد أمكن بالتنصيف بينهما ، لكون المحل قابلا ، وتساويهما في سبب الاستحقاق .

سابعا : ولأنهما تساويا في الدعوى ، والبينة ، واليد فوجب أن تقسم العين بينهما ، كما لو كانت في أيديهما .

ثانيا : استدل من قال توقف حتى يتبين الأمر أو يصطلحا بما يلى :

أولا : بـان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة ، ويرجى معرفة الصادقـة ، فوجـب التـوقف كالمرأة إذا زوجها وليان أحدهما بعد الآخر ونسى السابق منهمًا .

شانيا : ولأنه اشتبه الأمر ، فوجب التوقف كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في قضيتُه`.

ثالثا : استدل من قال يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته أخذها بما يلى :

<u>أولا</u> : بما رواه الشافعي بسنده عن سعيد بن المسيب "أن رجـلين اختصمـا إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما فقضى للذى خرج له السهُم " .

ص الهداية ۲۲۹/۷ ، الهداية ۲۳۰-۲۳۹. (1) الُكَّافَى فَي فَقَه أَحمد ٢/٢) **(Y)** 

المهـذّب ١٨/ ٤٢٥ - ٢٦ ، حاشية عميرة على شرح جلال الدين (٣)

المحلى ٢٤٣/٤

المغنى ٩/٨٨/٩ (1)

سبق تخریجه ص ۷۵۷ . (0)

شانيا : ولأنه لامزية لإحداهما عملى الأخصرى ، فوجب التقديم بالقرعمة كمالزوجتين إذا اراد المحزوج السمفر (١) باحداهما .

رابعـا : اسـتدل من قال بتساقط البينتين إذا تعارضتا ـــــــ بما يلى :

أولا : أنهما حجتان تعارضتا ، ولامزيـة لإحداهما على (٢) الاخرى فسقطتا ، كالنصين في الحادثة .

<u>ثانيا</u> : لتناقض موجبهما ، فأشبه الدليلين إذا تعارضا (٣) ولامرجح .

### المناقشة والترجيح

أولا : نوقشت أدلة القائلين بالقرعة بما يلى :

أما الجواب عن حديث القرعة ، فهو وإن مح محمول على انه كان في وقت كان القمار مباحا ثم انتسخ بانتساخ القمار الا ترى أن القرعة لتعيين الإستحقاق بها لايجوز لكونها قمارا فكنذا تعيين المستحق ، وإنما يقرع في القسمة لتطييب القلب ونفعي تهمعة الميل لاللإستحقاق ، ألا ترى أن للإمام أن يقسم بلاقرعة فلايكون ذلك من باب القمار .

إمـا القياس على القرعة بين الزوجتين إذا أراد السفر

<sup>(</sup>١) المهذب ٢٦/١٨ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ١٨/٥٨٤ ، المغنى ٢٨٨/٩

 <sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٤٨٠/٤ ، حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى ٤٣٤٣ .

<sup>(؛)</sup> انظر : تُبيين الحقائق ٣١٦/٤ ، المبسوط ٤٢/١٧ ، شرح العناية على الهداية ٢٢٩/٧ .

بإحداهما ، فلايصح ؛ لأن القرعة بيان الزوجاتين في السفر لإبعاد تهمة الميل والتفضيل ، فشرعت مراعاة لحقوق الزوجات بلائيل أناه لو رضيت الزوجات سفر إحداهن معه بلاقرعة جاز ؛ لأن الحلق لهان ، والقرعة إنما هي لتعيين المستحق بالتقديم بعد أن تساوت الحقوق دفعا للفغائن والأحقاد والرضي بما جرت باله الأقدار ، أما هنا فأحدهما مستحق والآخر غير مستحق ، واجراء القرعة قد يؤدي إلى ظلم أحدهما ، والظلم ممنوع شرعا .

قال عـز الـدين بـن عبـد السلام : "أما القرع بينهما فلايفيد رجحان أحدهما بالقرعة ، وإذا لم يرجح أحدهما حكمنا بالشك ، والحكم بالشك غير جائز ، والقرعة في الشرع لتعيين أحـد المتساويين ، وههنا لايعين رجحانه ، والشك بعد وجودها مثلـه قبـل وجودها ، إذ لـم يفـد رجحانا في الظن ولابيانا في ال

ثانيا : رد على من قال بتساقط البينتين :

بان البيناة دليل من أدلة الشرع ، والعمل بالدليلين واجب بالقدر الممكن ، فإن أمكن العمل بهما من كل وجه يعمل بهما من كل وجه يعمل

<sup>(</sup>۱) هـو عبـد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن بن محـمد السـلمـى الدمشقـى الشافعـى . شيخ المذهب ، ومفيد أهله ، الملقب بسلطان العلماء ، والملقب له هو : ابن دقيـق العيد ، ولد بدمشق سنة ۷۷هــ وقيل ۷۷هــ . درس بعـدة مـدارس بدمشـق وولـى خطابتها ، ثم سافر إلـى مصر ودرس بهـا وخطب وحكم ، وانتهت إليه رئاسة الشافعية . توفى بمصر سنة ،۲۲هـ. . النظــر : البدايــة والنهايــة ۲۱/۸۲۳-۲۶۹ ، طبقـات الشافعية للاسنوى ۲/۸ ۸-۸۶ ، الأعلام ۲۱/۶ .

بهما من وجمه كما في سائر دلائل الشرع من ظواهر الكتاب والسنة المشهورة وأخبار الآحاد والأقيسة الشرعية إذا تعارضت وهنا إن تعذر العمل بالبينتين باظهار الملك في كل المحل ، أمكـن العمل بهما باظهار الملك فيي النصف ، فيقضى لكل واحد منهما بالنصف .

(١) وفي ذلك صيانة لهما عن الإسقاط بقدر الإمكان .

ثالثـا : أمـا مـن ذهـب إلـى وقـف البينتين إلى اصلاح الخصمين فما أبعد ، ولكنه يؤدى إلى تعطيل الحكم إلى اتفاق الإملاح .

## الرأى الراجح :

بعـد عـرض آراء الفقهـاء وأدلتهم يظهر لي والله أعلم رجحان القول بأن العين تقسم بينهما مناصفة .

لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ ولأن ذلك أقرب إلى العدل ، بالإضافة إلى قوة أدلتهم .

شانيا : إذا كان الشيء المدعى في أيديهما معا .

إذا كانت العين التي ادعاها الإثنان في ايديهما معا ، وأقصام كلل واحد منهما البينة ، وتساوت البينتان ، فهل تسقطان أم تستعملان ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

انظر : بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ . قواعد الأحكام ٤٥/٢ .

#### القول الأول:

أن البينتيان يتساقطان وبذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية في القول الصحيح والحنابلة في الصحيح من المذهب (1) عندهم

وعلى ذلك يقضى بكونه في أيديهما كما كان لإستوائهما في الحجة وبهذا قال الحنفية والشافعية في القول الصحيح .

وقال المالكية : حلفا وكان المتنازع فيه مقسوما بينهما نصفين ، لأن الحكم باحداهما ليس بأولى من الأخرى وبذلك قال الحنابلة ، وفي رواية للحنابلة : أن العين تقسم بينهما من غير يمين .

## القول الثاني :

أنهما يستعملان ، وفي استعمالهما قولان :

القول الأول : أنه تجعل العين بينهما وبذلك قال ابن (1) المباغ والبغوى من الشافعية ، وبه قال ابن حزم الظاهرى . لأن بينة كل واحد ترجحت في النصف الذي في يده .

انظر : بدائع الصنائع ٢٤٢/٦ ، الفواكه الدواني ٣٠٩/٢ شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ٣٢٢/٢ ، (1) ى المحتاج ٤٨٠/٤ ، روضة الطالبين ٢/١٢ه ، الوجيز ص ٣٦٧ ، المغنَّى ُ٩/،٨٧ ، الكــافي فَــي فُقــ ٤٩١/٤ -٤٩٢ ، المبدع شرح المقضع ١٦١/١٠ - ١٦٢ . ــى فقـــه احـ

انظر : بدائع الصنائع ٢٤٢/٦ ، روضة الطالبين ٢٠١٢ ، مغنى المحتاج ٤٨٠/٤ ، الوجيز ص ٢٦٧ . انظر : الفواكـه الـدواني ٣٠٩/٢ ، شرح أبـي الحسـن **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) لرسالة ابن أبى زيد ٣٢٢/٢ ، المغنى ٢٨٠/٩ . انظر : روضة الطالبين ٢/١٢ه ، المحلى ٤٣٦/٩ . روضة الطالبين ٢/١٢ه .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(0)</sup> 

القـول الثـاني : أنـه يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف أنها لاحق للآخر فيها ، وأخذُها ، وبذلك قال الحنابلة في رواية ذكرها أبو الخطاب .

وفى القرعة عند الشافعية وجهان .

#### الرأى الراجح :

والصذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بأن البينتين إذا تسحاوتا تعارضتا وإذا تعارضتا تسحاقطتا وقسمت العين بينهما نصفين .

لما أخرجه أبو داود وغيره بسندهم عن أبى موسى الأشعرى أن رجسلين ادعيسا بعيرا على عهد النبى ملى الله عليه وسلم فبعث كلل واحد منهما شاهدين فقسمه النبى صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .

ولأن كلل واحمد منهما داخل فلي نصف العين ، خارج عن نصفها ، فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده ، عند من يقصدم بينه الداخل ، وفيما في يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج فيستويان على كل واحد من القولين .

الحال الثاني : إذا تعارضت البينتان وهناك مايرجع إحدهما.

إذا تعارضت البينتان ، وهناك مايرجح إحداهما على

انظر : المغذ ى ٢٨٠/٩ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٨٠/٩-٤٩٢ (1)المبدع ١٦١/١٠ –١٦٢

مغنى المحتاج ٤٨٠/٤ ، روضة الطالبين ٢/١٢ه . **(Y)** 

سبق تخريجه من ٧٥٨ . انظر : المغنى ٢٨٠/٩ ، الكافى فى فقه أحمد ٤٩١/٤ -٤٩٢ (٣) (1)

المبدع ۱۹۱/۱۰ -۱۹۲

الأخصرى ، فإنه يعمل بالراجحة ، وتسقط المرجوحة بلاخلاف بين (1) العلماء

ولكنهم اختلفوا بما يقع به الترجيح .

#### أسباب الترجيح وآراء العلماء فيها :

أولا : زيادة العدالـة فـى إحداهما ، هل يعتبر مرجحا لاحدى البينتين أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

#### القول الأول:

أنـه لاترجـح إحدى البينتين بزيادة العدالة وبذلك قال جـمهور العلماء من الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة فى المذهب ايضا .

#### القول الثاني :

أنه ترجح إحداهما بزيادة العدالة وبذلك قال المالكية وهيو روايية لأحمد اختارها ابن ابني موسى وابو الخطاب ، وهو قول من طريق للشافعية .

انظر : بدائع المنائع ٢٣٢/٦ ، الإختيار لتعليال المختار ٢٣٤/٦ ، الشرح المختار ٢٠٤/٤ ، الشرح المختير ٢١٩/٤ ، الشرح الكبير ٢١٩/٤ ، الخرشي ٢٢٩/٧ ، روضة الطالبين ٢١٩/٧ (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

الحبير ٢١٩/١ ، الحرشي ٢٢٩/٧ ، روضه الطالبين ٢١/٧٥ . المغنى ٢١٩/١ ، المبدع شرح المقنع ١١٩/١٠ . وضاة المغنى ١١٩/١ ، روضاة انظر : الإختيار لتعليمل المختمار ١١٩/٢ ، روضاة الطالبين ٢١/٨٥ ، المهذب ٢٦٦/١ ، مغنمي المحتماج ٤٨٢/٤ ، المغنى ٢٨٢/٩ ، المبدع شرح المقنع ١٦١/١ . انظر : الفروق ٤/٤٢ ، الشرح المغير ٤/٢٠ ، الشرح الكبير ٤/٢٠٪ ، المغنى ٢٨٢/٩ ، مغنى المحتاج ٤/٢٨٤ ، (٣) روضة الطالبين ١٢/٨٥.

إلاّ أن المالكيـة قـالوا : الترجيح بذلك إنما يكون في الأمسوال ومساآل إليها خاصة ، وهو مايثبت الحق فيه بالشاهد واليميحن على المحذهب ، وأمحا غيرها ممالايثبت إلاَّ بعدلين كالنكاح والطللاق والعتق والحدود فلايقع الترجيح في شيء من ذليك بزيادة العدالية ؛ لأنها بمنزلة الشاهد الواحد ، وهو لايفيلد فلي غلير الأموال ، ولذا كان يحلف مقيمها في الأموال معها على الراجح .

وقيل : زيادة العدالة بمنزلة شاهدين ، فيثبت الترجيح بھا فی کل شیء . ولكن هذا القول ضعيف .

#### ا لاد لــــــ

أولا : استدل من قال إن زيادة العدالة لاترجع إحداهما على الأخرى بما يلى :

<u>أولا</u> : أن الشـرط أصـل العدالـة ، وقـد اسـتويا فيه ، ولا اعتبار بما زاد لأنه لاضابط له `.

شانيا : ولأن الشرع قدر الشهادة بالعدالة ، فلم يختلف (۳) . ذلك بالزيادة كالدية

ثانيـا : اسـتدل مـن قال إن زيادة العدالة ترجح إحدى البينتين بما يلى :

أولا : أن البينـة إنمـا اعتـبرت لما تثيره من الظن ،

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

الإختيار لتعليلُ المختار ١١٩/٢ . انظر : المغنى ٢٨٣/٩ ، المبدع شرح المقنع ١٦١/١٠ . (٣)

والظن فى الأعدل أقوى ؛ لأن مقيم الأعدل أقرب للمدق ، فيكون هـو المعتبر لقبول الرسول صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن (١) . (١) أحكم بالظاهر" فيقدم حينئذ كأخبار الآحاد إذا رجح أحدهما .

شانيا : أن الإحتياط مطلوب في الشهادة ، أكثر من الرواية الرواية ، بدليل جواز العبد والمرأة والمنفرد في الرواية دون الشهادة ، فيإذا كان الإحتياط مطلوبا أكثر في الشهادة (٣)

#### الرأى الراجع :

والـذى يظهـر لـى واللـه أعلم رجحان القول بأن زيادة العدالـة لاترجح إحدى البينتين ، لأن البينتين متساويتان فى اثبـات الحـق ، لأن العدالـة شـرط فـى صحة الشهادة ، فلاأثر لزيادتها بعد ذلك .

ثانيا : الترجيح بزيادة عدد الشهود :

اخصتلف العلماء في زيادة عدد شهود إحدى البينتين هل يعتبر مرجحا من المرجحات إلى قولين :

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر هذا الحديث استنكره المزنى فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه ، وقال النسائي : باب الحكم بالظاهر . وقدد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوى سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا ، وأن الشافعي قال في كلام له : وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر ، والله متولى السرائر ، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر ، وأن أمر السرائر إلى الله . انظر : تلخيص الحبير ١٩٢/٤ ، كتاب القُفاء ، باب أدب القفاء .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الفروق ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الفروق ١٤/٤ .

#### القول الأول:

أن زيادة عدد شهود أحدهما لاترجح بينته ، بل يتعارضان لكمال الحجمة من الطرفين ، وبذلك قال جمهور الفقهاء من (١) الحنفيمة ، والمالكية في المشهور عندهم اختاره ابن القاسم (٢) وقيده المالكية بما لم تفد الكثرة العلم . (٣)

## القول الشاني :

أنـه ترجـح إحـدى البينتيـن بزيـادة العدد وبذلك قال (١) الشافعية في قول من طريق ، وبه قال بعض الحنابلة .

وقصال ابعن قدامسة : ويتخرج أن يترجح بذلك مأخوذاً من (٥) قول الخرقي ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه . (٦) وهذا هو القول الثاني للمالكية .

#### الأدلــــة

أولا : استدل من قال لاترجم إحمدى البينتين بزيادة

<sup>(</sup>١) الإختيار لتعليل المختار ١١٩/٢ ، تبيين الحقائق ٢٢٢/٤

 <sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ٣٠٦/٤ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٣٠٦/٤ ، الشرح الكبير ٢٢٠/٤ ، الخرشي ٢٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) مغنْــي المحتاج ٤٨٢/٤ ، رُوضةَ الطالبَينَ ٢١/١٨ه ، المهذب ٤٢٦/١٨ ، المغنى ٢٨٢/٩ ، المبدع ١٦١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) انظَـر : مغنى المحتّاج ٤٨٢/٤ ، روضة الطالبين ١٨/١٢ ، المهـذب ٢٦٦/١٨ ، المغنـي ٢٨٢/٩ ، المبدع شرح المقنع ١٦٦/١٠ .

<sup>(</sup>۵) المغنى ۲۸۲/۹

<sup>(</sup>٦) انظر : حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٢٠٦/٤ .

العدد بما يلي :

أولا : أن الإثنيين مقدران بالشرع ، فكان حكمهما وحكم مازاد سواءً .

ثانيا : ولأن الشعرع جمعل الكل سواء في اثبات الحق ، والزام القاضى الحكم عند الإنفراد فيستويان عند الإجتماع .

شالنا : ولأن الترجيع يكسون بقوة فلى العلة لابكثرة العلل ؛ لأن مايملح دليلاً مستقلاً لايملح للترجيح ، وإنما يرجح بالومف ، ولهدد الاترجح الآية بآية أخرى ولاالخبر بالخبر ، وإنمـا يرجـح بقوة فيها ، بأن كان أحدهما متواتراً ، والآخر آحـاداً ، أو كـان أحدهما مفسرا والآخر مجملا ، فيرجح المفسر على المجلمل والمتواتير على الآحاد لقوة وصف فيه ، وكذا لايرجح أحد القياسين بالقياُس`.

ثانيا : استدل من قال ترجح بزيادة العدد بما يلى : أولا : أن الشحهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود رد) به ، وإذا كثر العدد كان الظن به أقوى .

شانيا : أن الترجيح يكون بمزيد العدالة فيكون بمزيد العدد

(٦) <u>ثالثا</u> : يرجح بالعدد قياسا على الرواية .

المهذب ۱۸/۲۲۶ (1)

الإختيار لتعليل المختار ١١٩/٢ . تبيين الحقائق ٣٣٣،٣٢٢/٤ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

غنی ۹/۲۸۹ (1)

حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٣٠٩/٤ . روضة الطالبين ١//٨٥ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ .

## المناقشة والترجيح

نـوقشت أدلة القـائلين بـأن زيـادة العـدد ترجع إحدى البينتين بما يلي :

أولا : أن الشـهادة تخالف الخبر ، فإنه مجتهد فى قبول خبر الواحد دون العدد فرجح بالزيادة ، والشهادة يتفق فيها (١) على خبر الإثنين فصار الحكم متعلقا بهما دون اعتبار الظن .

<u>شانيا</u> : أن للشـهادة نصابا فيتبع ، ولاضبط للرواية ، (٢) فيعمل بأرجح الظنين .

شالث! أن الترجيح بالعدد يفضى إلى كثرة النزاع ، وطول الخصومات ضرورة أنه إذا ترجح أحدهما بمزيد عدد سعى الآخر فلي زيادة عدد بينته فتطول الخصومة وتعطل الأحكام ، وليس الأعدلية كنذلك إذ ليس فلي قدرته أن يجعل بينته أعدل (٣)

رابعا : أن العدد يمتنع الإجتهاد فيه ، لأنه لايختلف البته ، بخطلاف وصف العدالة ، فإنه يختلف باختلاف الأمصار والأعصار ، فعدول زماننا لم يكونوا مقبولين في زمن الصحابة (1)

## الرأى الراجع :

واللذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بعدم الترجيح بزيادة العلدد ؛ لأن الشهادة مقدرة شرعا ، فلاتؤثر الزيادة

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۸۳/۹

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، روضة الطالبين ٨/١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفروق ٤/٥٦ ، تهذيب الفروق ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>١) انظر : الفروقَ ١/٥/ ، تهذيب الفروقَ ١٠٧/١ .

في إحدى البينتين ؛ لأن كلا منهما يعتبر حجة كاملة .

ثالثا : الترجيح باليد عند التساوى بين البينتين .

إذا ادعـى شـيئا فـى يد غيره ، فأنكره وأقام كل واحد منهمـا بينـة أنهـا له ، فبينة المدعى تسمى بينة الخارج ، (١)

وعصلى ذلك إذا تعارضت البينتان هل تقدم بينة الخارج أم بينة الداخل وهو صاحب اليد .

اختلف العلماء في ذلك .

فقال الحنفية : بينة الخارج أولى من بينة ذى اليد على مطلق الملك ؛ لأنها أكثر اثباتا ؛ لأنها تثبت الملك للخارج ، وبينة ذى اليد لا ؛ لأن الملك ثابت له باليد ، وإذا كانت أكثر اثباتا كانت أقوى ، وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ، وذو اليد على ملك أسبق منه تاريخا فسذو اليد أولى ؛ لأن بينته تثبت الملك له وقت التاريخ ، والخارج لايدعيه في ذلك الوقت ، وإذا ثبت الملك له ذلك السوقت فلايثبت بعد ذلك لغيره إلا بالتلقى منه إذ الأصل في الشابت دوامه .

ولـو أقاما البينة على النتاج أو على نسج ثوب لايتكرر نسجه فبينة ذى اليد أولى ؛ لأن ماقامت عليه بينة لاتدل عليه اليد فتعارضتا ، فترجحت بينة ذى اليد باليد ، وكذا كل سبب لايتكرر كغزل القطن وعمل الجبن ؛ لأنه فى معنى النتاج ، وإن كـان يتكرر كالبناء وزرع الحبوب ونسج الخز ، فبينة الخارج

<sup>(</sup>۱) المغنى ۹/۵۷۹ .

أولى ، كما في الملك المطلق ، وإن أشكل قضي للخارُج`.

وقال المالكية : يقدم صاحب اليد عند التساوى أو هو مع البينة الأعدل ، كانت الدعوة أو الشهادة بمطلق الملك أو مضافا إلى سبب نحو هو ملكي نسجته أو ولدته الدابة عندي في ملكى ، كان السبب المضاف إليه الملك يتكرر كنسج الخز وغرس النخل أم لا .

وبذلك قال الشافعية .

إلا أن المالكيـة قـالوا : يحلف صاحب اليد إذا قضى له بالشـىء ، والشـافعية الأصـح عنـدهم أنـه لايحـلف كما لايحلف الخارج مع بينته .

وقصال الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضتا .

فالمشهور عنـه : تقـديم بينـة المـدعـى ولاتسـمع بينة المدعى عليه بحال .

وعنه رواية ثانية : إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت : نتجت في ملكه أو اشتراها أونسجها ، أو كانت بينته أقدم تاريخا قدمت وإلاًّ قدمت بينة المدعى .

وذكـر أبو الخطاب رواية ثالثة : أن بينة المدعى عليه تقدم بكل حال .

وأنكر القاضى أبو يعلى كون هذه رواية عن أحمد ، وقال لاتقبال بيناة الداخل ، إذا لام تفد إلا ما أفادته ياده

<sup>(1)</sup> 

الاختيار لتعليل المختار ١١٦/٢-١١٧ . انظر : الفروق ١/٢٤ ، تهـذيب الفروق ١٠٧/٤ ، روضة **(Y)** الطالبين ١٢/٨٥-٩٥

انظر : الشرح الصغير ٣٠٧/٤ ، روضة الطالبين ٦٠/١٢ . (٣)

(۱) رواية واحدة .

وأى البينتين قدمت للم يحلف صاحبها معها ، لأن إحدى البينتيان راجعاة فيجاب الحاكم بها منفردة ، كما لو تعارض خبران خاص وعام ، أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوّه`.

#### ا لاد لــــة

أولا : استدل من قال تقدم بينة صاحب اليد عند التساوي بما يلى:

أولا : بما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسندهما عن جابر ابسن عبسد اللسه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما : نتجت هذه الناقة عندي وأقسام بينسة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي

وجمه الدلالة : في هذا الحديث دلالة على أن بينته إنما قصدمت ليصده ، فتبين أن اليد تعتبر مرجحا من المرجحات عند تساوى البينتين .

انظـر : المغنـي ٢/٥٧٩-٢٧٦ ، المبـدع شـرح المقنـع (1) . 100-101/1.

المغنى ٢٧٦/٩ **(Y)** 

هـذا الحـديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق يزيد (٣) ابـن نعيـم عـن محـمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن هيثم

ابسن بعیسم عس مسسد بن السيرفي عن الشعبي عن جابر .
قال ابن حجر : إسناده ضعيف .
انظسر : سنن الدارقطني ٢٠٩/٤ ، كتساب في الأقضيسة والأحكسام ، كتساب عمسر رضيي اللسه عنده الى أبي موسم والأحكسام ، كتاب عمسر رضيي اللسه عنده الى أبي موسم والأحكسام ، كتاب الدعوى والبينان الأشعرى ، سنن البيهقي آ٠١/١٠ ، كتاب الدعوي والبينات باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد احدهما ، ويقيم كـل واحد منهما على ذلك بينة ، تلخيص الحبير ٢١٠/٤ ، كتاب الدعـوى والبينات ، التعليـق المغنـي على سنن ــی علـی سنن الدارقطني ٤/٩/١ كتاب في الأقفية والأحكام .

شانيا : ولأن جانب المدعى عليه \_ صاحب اليد \_ أقوى ؛ لأن الأصل معه ، ويمينه تقدم على يمين المدعى ، فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على مافيها ، كما لو لم تكن بينة لواحد منهما .

ثالثا : وكالنصين إذا تعارضا ومع أحدهما القياس . ثانيا : استدل من قال تقدم بينة الخارج بما يلى : أولا : بما أخرجه البيهقي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهمـا أن النبـى صـلى اللـه عليه وسلم قال : "البينة على (٣) المدعى ، واليمين على المدعى عليه".

وجـه الدلالـة : جعل جنس البينة في جانب المدعى بقوله (البينة على المدعى) فلايبقى في جانب المدعى عليه بينة .

شانيا : ولأن بينة المدعى أكثر فائدة ، فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ، ودليل كثرة فائدتها أنها تثبـت شـيئا لـم يكـن ، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرًا تدل

المغنى ٢٧٦/٩ (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

المبدع ١٥٥/١٠ . هذا الحديث اخرجه البيهقى من طريق الفريابي عن سفيان (٣) عسن نسافع مسولى ابسن عمر ، عن ابن أبى مليكة عن ابن عبساس ، وهسو في المتفق عليه وغيره بلفظ "اليمين على : سنن البيهقىي ، كتاب الدعوى والبينات ، باب

البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه ٢٥٢/١٠ محيح البخارى ، كتاب التفسير ، باب {إِنَّ الَّذِينَ يشترونَ بعديد اللّه الرهن ، باب بعديد اللّه ... } ١١١٠/٣ ، وفصى كتاب الرهن ، باب إذا اختلف ألراهن والمرتهن ونحوه فالبينة علىي المدعى وُ اليميـن عـليّ المّدعى عليّه ٤٨/٢ ، صحيح مسلم ، كتابَ الاقفيـة ، بـاب اليميـن على المدعى علية ١٢٨/٥ ، سنن أبسى داود ، كتساب الآقفية ، بساب اليمين على المدعى ـ ٣١١/٣ ، سـنن الـترمذي وقـال حسـن صحيح ، كتاب الأحكام ، باب ماجاءً في انّ البيّنة على المدعى واليمين على المدعى عليه ٣٩٩/٢

انظر : المبدع شرح المقنع ١٥٤/١٠ ، المغنى ٢٧٦/٩ .

(۱) . اليد عليه فلم تكن مفيدة

ثالثا : ولأن الشـهادة بـالملك يجوز أن يكون مستندها رؤيـة اليد والتصرف ، فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البينـة بمنزلـة اليـد المفردة ، فتقدم عليها بينة المصدعي كما تقدم على اليد ، كما أن شاهدى الفرع لما كانا مبنیین علی شاهدی الأصل لم تكن لهما مزیة علیهما .

ثالثا : استدل من قال إن شهدت بينة المدعى عليه أنها لـه نتجت في ملكه أو قطيعة من الإمام ، قدمت بينته وإلا فهي للمدعى ببينته بما يلى :

أولا : بما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسندهما عن جابر ابسن عبسد اللسه أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسبلم في ناقة فقال كل واحد منهما : نتجت هذه الناقة عندي وأقسام بينية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هی فی یدیه .

ثانيا : ولأنها إذا شهدت بالسبب افادت مالاتفيده اليد وترجحت باليد ، فوجب ترجيحهًا`.

# المناقشة والترجيح

أجاب المالكيـة عـلى دليل القائلين بأن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل ـ وهو صاحب اليد ـ بما يلى :

المبدع شرح المقنع ١٥٤/١٠-١٥٥ ، المغنى ٢٧٦/٩ . المغنى ٢٧٦/٩ ، المبدع شرح المقنع ١/٥٥١ . (1) **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

سبق تخريبه من ٧٧٤ . المبدع شرح المقنع ١٠/٥٥١ .

قصولهم أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل البينة فى جمانب المصدعى بقوله صلى الله عليه وسلم : "البينة على (١) المدعى" فلايبقى فى جانب المدعى عليه بينة .

أجاب عليه القرافي بقوله : باننا نقول بالموجب ، فإن الصديث جعل بينة المدعى عليه ، وأنتم تقولون به ، فتعين أن تكون المصراد بها بينة ذى اليد ، لأنها هي التي عليه ، سلمنا عدم القول بالموجب ، لكن المدعى إنْ فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه ماطلبه الآخر لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه ، وإنْ فسر بأضعف المتداعيين سببا فالخارج لما أقام بينة سار الداخل أضعف ، فوجب أن يكون مدعيا تشرع البينة في حقه . سلمنا دلالة الحديث المذكور على أن بينة المدعى عليه غير مشروعة لكنه معارض بقوله تعالى : {إِنَّ المدعى عليه غير مشروعة لكنه معارض بقوله تعالى : {إِنَّ المَدَّلُ } .

والعبدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص ، فلاتسمع بينة أحدهما دون الآخر .

وبقولـه صـلى اللـه عليـه وسـلم لعلى رضى الله عنه : (٣) "لاتقف لأحدهما حتى تسمع من الآخر" .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷۷۵.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث اخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجمه والحبرار وابسن حبان والبيهقي والحاكم وقال عصيح الإسناد وأقره الذهبي .
انظر : سنن أبي داود ، كتاب الأقضية ، باب كيف القضاء "٣٠١/٣ ، سنن السترمذي ، كتاب الأحكام ، باب القاضي لايقضى بيسن الخممين ... الخ ٣٩٥/٣ ، سنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب ذكر القضاة ٣٩٥/٢ ، المستدرك مع التلخيص ، كتاب الأحكام ، باب استماع القاضي للخممين التلخيص ، كتاب الأحكام ، باب استماع القاضي للخممين القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم ، ١٤٠/١ .

وهو يفيد وجوب الإستماع منهما ، وأن من قويت حجته حكم (١) بها ، وأنتم تقولون لاتسمع بينة الداخل .

#### الرأى الراجح :

والذى يظهر لى والله أعلم رجحان القول بأن بينة صاحب اليد تقدم عند التساوى بين البينتين لأنه إذا لم يكن لواحد منهما بينة وهمى فلى يده فكذلك إذا تعارضت البينتان لتساويهما ، فإنه يقضى بها لصاحب اليد .

#### رابعا : الترجيح بزيادة قوة الحجة .

مشل أن تكون شهادة إحداهما رجلين ، وشهادة الآخر رجل وإمرأتان .

للعلماء في ذلك قولان:

#### القول الأول:

أنه ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين ، وبهسذا قال المالكية في قول اختاره أشهب ، وهو أحد قولى ابن القاسم ، والقصول المرجموع إليم عندهم ، وبه قال الشافعية في قول من طريق .

لزيادة الوثاوق بقولهما ، وللذلك ثبت بهما مالايثبت (٢) برجل وإمراتين .

<sup>(</sup>۱) الفروق ۱۳/۶

ر) انظر: حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٣٠٦-٣٠٣، (٢) انظر: حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٣٠٦-٣٠٣، الصهذب الشحرح الصغير ٣٠٦/١٪ ، المهذب ٢٦/١٨ .

#### العقول الثاني :

أنحه لاترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين فــى المال لقيام الحجة بكل منهما . وبذلك قال المالكية في القصول الآخر ، وهمو المصدهب عنصد الشافعية ، وبمه قصال الحنابلة

قال المالكية : والفرض أنهم مستوون في العدالة ، أما ليو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع المراتين على الشاهدين إتفاقًا .

أمـا لو كانت بينة إحداهما شاهدين ، وبينة الآخر شاهد ويمين .

فللعلماء في ذلك قولان :

#### التقول الأول:

أنته ترجمح بينة الشاهدين على بينة الشاهد واليمين ؛

لأنهما حجة متفق عليها ، والشاهد واليمين حجة مختلف فيها .

وبـذلك قـال المالكيـة والشـافعية فـى الأظهر عندهم ، والحنابلة في الوجه الأصح عندهم .

#### القول الثاني :

أنهما يتعادلان ، لأن كل واحد منهما حجة في المال عند

انظـر : حاشـية الصاوى على الشرح الصغير ٣٠٧-٣٠٩ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، المهذب ٤٢٦/١٨ ، المغنى ٢٨٣/٩. (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣٠٧/٤ . انظر : الشرح الصغير ٣٠٦/٤ ، الشرح الكبير ٢١٩/٤-٢٢٠ (٣) روضة الطالبين ١٨/١٢ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، المهذب ١٦/١٨ ، المغنى ٩/٨٣ .

الإنفسراد ، وبذلك قال الشافعية في القول الثاني والحنابلة في الوجه الآخر .

ومحل الخللاف إذا ليم يكن لصاحب الشاهد واليمين يد ، فيان كان قدم صاحب الشاهد واليمين على الأصح للإعتضاد باليد المحسوسة .

## الرأى الراجح :

واللذى يظهر لى والله أعلم أن شهادة الرجلين وشهادة الرجصل والمصرأتين إذا كصان فصى المصال متعادلتان ولاترجح إحدهما على الأخرى .

أما بالنسبة لشهادة الرجلين وشهادة الشاهد واليمين ، فحالذى يظهر لحي رجحان شهادة الرجلين لأنه أبعد عن تهمته بالكذب .

## خامسا : زيادة التاريخ .

إذا ارخت البينتان ، فإن اتفق تاريخهما ، فلاترجيع . وإن اختلف التاريخ ، بأن شهدت بينة أنه ملكه منذ سنة وبينة أنه ملكه منذ سنتين .

فللعلماء في ذلك قولان:

#### القول الأول:

أنه تقدم أسبقهما تاريفا ، وبسذلك قصال الحنفية

انظـر : روضة الطالبين ١٢/٨٥ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، المهذب ٢٦/١٨ ، المغنى ٣٨٣/٩ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ . روضة الطالبين ٦١/١٢ ، بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ . (٣)

والمالكيسة ، وهسو أحسد قسولى الشافعي وقسال القساضي مسن الحنابلة هو قياس المذهب .

#### القول الثاني :

أنـه لاترجـح بـه ؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال ، وقـد استويا فيـه ، وبذلك قال الحنابلة في وجه وهو القول الشاني للشافعي .

## الرأى الراجع :

واللذى يظهر للى تقلديم أسبقهما تاريخا ؛ لأنها تثبت الملك فلى وقت لاتعارضها فيه الأخرى ، وفي وقت تعارضها فيه الأخصري فيتساقطان في محل التعارض ، ويثبت موجبها فيما قبل محل التعارض ، والأصل في الثابت دوامُه`.

وإن كانت إحداهما مؤرخة ، والأخرى مطلقة .

فقال أبو حنيفة والشافعية في المذهب عندهم والحنابلة إنهما سواء ، ولاترجمح إحداهما عملى الأخرى ؛ لأنه ليس في إحداهما مايقتضى الترجيح من تقدم الملك ولاغيره ، فوجب استواؤهما كما لو أطلقتا أو استوى تاريخهمًا `.

وقال المالكية : تقدم من أرخت على المطلقة ، وبذلك

انظر : بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ ، الشرح الصغير ٣٠٥/٤ ، روضية الطالبين ٦١/١٢ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، المغنى (1) 

<sup>:</sup> المغنىي ٢٨٢/٩ ، روضة الطالبين ٦١/١٢ ، مغنى **(Y)** المحتّاج ٤٨٢/٤

<sup>(</sup>٣)

روضة الطالبين ۲۱/۱۲ . انظـر : بدائع الصنائع ۲۳۳/ ، روضة الطالبين ۲۱∥۲۲ ، مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، المغنى ۲۸۲/۹ . (1)

قال الشافعية في القول الثاني وأبو يوسف من الحنفية `. وقال محصمد بصن الحسن : يقضى لصاحب الإطلاق ، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة .

واللذي يظهلر لي رجحان القول بأنهما سواء ؛ لأن الملك المصؤقت يحصتمل أن يكسون سابقا ، ويحتمل أن يكون متأخرًا ، لإحتمال أن صاحب الإطلاق لو أرخ لكان تاريخه أقدم ، فلم يثبت السبق مع الإحتمال فسقط اعتبار التاريخ ، فبقى دعوى الملك المطلق فيستويان .

هـذا وقد ذكر المالكية بالإضافة إلى المرجحات السابقة مرجحات أخرى مثل :

ترجـيح البينة المفصلة على المجملة ، واستصحاب الحال والغالب مثل شعادة إحداهما أنه أوصى وشهادة الأخرى أنه أوصحى وهجو مريض . قال ابن القاسم : تقدم بينة الصحة ؛ لأن ذلك هو الأصل والغالب .

وتقدم بينة النقل عن أصل على مستصحبه له ، فإذا شهدت بينة لزيد أن هذه السلعة لله لكونه نسجها أو كتبها أو بناها ، وشلهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو ورثها منه او وهبها له ، قدمت بينة النقل على بينة الإستصحاُب`.

انظر : الشرح الصغير ٤/٣٠٥ ، روضة الطالبين ٦١/١٢ ، (1) مغنى المحتاج ٤٨٢/٤ ، بدأنع الصّنَائع ٢٣٩/٦

بدائع الصنائع ٢٣٦/٦ . **(Y)** 

<sup>(</sup>٣)

انظر : بدائع الصنائع ٢٣٧/٦ . انظر : الفروق ٢٢/٤ ، تهــذيب الفـروق والقواعــد ( 1)

انظر : الشرح الصغير ٣٠٨،٣٠٧/٤ ، الخرشي ٢٣١/٧ . (0)

كما تقدم البينة الشاهدة بالملك على البينة الشاهدة بالحوز ، ولـو كان تاريخ الحوز سابقا ؛ لأن الحوز قد يكون عصن ملـك وعن غيره فهو أعم ، والملك أخص ، والأعم لايدل على (١)

هـذه هـى أهـم أسـباب الترجـيح ذكرتها بايجاز لمعرفة البينـة الراجحـة عنـد التعـارض ، ليعمل بالراجحة ، وتسقط المرجوحة .

<sup>(</sup>۱) انظر : الخرشي ۲۳۱/۷ .



# المبحث الرابع -------فيما لو تعارض الأصل والظاهر

قــال النــووى : "ذكـر جماعــة مـن متــاخرى اصحابنــا الخراسـانيين أن كـل مسـألة تعارض فيها اصل وظاهر أو أصلان ففيها قــولان . وممن ذكر هذه القاعدة القاضى حسين وصاحباه (۱) مــاحب التتمة والقاضى أبو سعد الهروى في كتابه الإشراف على غوامض الحكومات .

وهذا الإطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره ، ولم يريدوا حقيقة الإطلاق ، فا أن لنا مسائل يعمل فيها بالظن بلاخلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع ، ولاينظر إلى أصل براءة الذمة ، وكمسألة بول الحيوان وأشباهها ، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلاخلاف كمن ظن أنه طلق أو أحدث ، أو أعتق ، أو صلى أربعا لاثلاثا ، فإنه يعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والركعة الرابعة وأشباهها .

(٢) بل الصواب في الضابط ماحرره الشيخ ابو عمرو بن الصلاح

<sup>(</sup>۱) هـو محـمد بن أحمد بن يوسف الهروى ، أخذ عن أبي عاصم العبادى الشافعي ، وولى قضاء همذان ، شرح أدب القضاء عـلى مـذهب الشافعي لأستاذه أبي عاصم ، وهو شرح مشهور مفيد . توفي سنة ١٨هـ . انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ٢٩٢/٢ ، تهذيب الأسماء

اللغات ٢٣٦/٢ ، هدية العارفين ١٨١/٨ .

(٢) هـو تقـى الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى الشهر زورى المصوصلي الشافعي ، كان أحد ففلاء المحوصلي الشافعي ، كان أحد ففلاء عصره فـي التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال ، ومايتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة ، ولد سنة ٧٧هه. وتفقه على والده بشهرزور ثم اشتغل بالموصل مدة ، وهو أول مـن درس بـدار الحديث الأشرفية وبالرواحية ، توفى

فقصال : إذا تعصارض أصلان أو أصل وظاهر ، وجب النظر في الترجميح ، كمما فلى تعارض الدليلين ، فإن تردد في الراجع فهــى مسائل القـولين وإن ترجح دليل الظاهر حكم به كاخبار عصدل بالنجاسة وكبول الظبية ، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلاخلاف".

ۍ (۲) وقــال ابــن المقرى : "إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية فــى المقـدم قـولان ، كـالمقبرة القديمـة الأصل الطهـارة ، والظاهر اختلاط الأجزاء ".

وقـال ابـن رجبُ : "إذا تعارض الأصل والظاهر ، فإنّ كان الظاهر حجحة يجحب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهبو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة ، أو القرائن أو غلبة

<sup>- .</sup> مـن كتبـه : معرفة أنواع علم الحديث ، سسنة ٦٤٣هـ يعرف بمقدمة ابن الصلاح ، وشرح الوسيط ، وغيرها . انظر : وفيات الأعيان ٣٤٣/٣ ومابعدها ، سير اعلام النبيلاء ١٤٠/٢٣ ومَابَعدهما ، تذكيرة الحفياظ ١٤٣٠/٤ ، البدايـة والنهايـة ١٧٩/١٣-١٨٠ ، طبقـات الشـافعية للاسنوى ۲/۲۲

المجموع شرح المهذب ٢٦٣/١ .

هـو محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يحيى بن عبد الرحـمن بـن أبـى بكـر بـن عـلى القرشـى ، المقـرى ، التلمسانى ، أبـو عبد الله ، والمقرى نسبة الى قرية **(Y)** ره إحدى قرى بلاد الزاب من إفريقية ، سكنها أجداده ثم تحولوا إلى تلمسان

ـد بتلمسـان . من كتبه : القواعد ، وشرح التسهيل ، والنظائر ، وغيرها . توفي سنة ٨٥٪هـ انظر : مقدمة القواعد لابن المقرى ، تحقيق ودراسة د. أحمد بن حميد ١/٣٥ ومابعدها

<sup>(</sup>٣)

القواعد لابن المقرّى ٢٦٤/١ . هـو زيـن الـدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين هـو زيـن الـدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب السلامي البغدآدي الدمشقي الحنبلي ، حافظ للحـديث ، ولـد ببغـداد سنة ٧٣٦هـ ، وتوفى بدمشق سنة - . من كتبه : القواعد الفقهية ، والذيل على طبقات الحنابّلة ، وشرح جامّع الترمذي ، وغيرَها . انظر : كشف الظنون ١٣٥٩/٢ ، الأعلام ٢٩٥/٣ .

الظـن ونحـو ذلـك ، فتـارة يعمل بالأصل ولايلتفت إلى الظاهر وتـارة يغرج فى وتـارة يغرج فى (١) المسألة خلاف ، فهذه اربعة اقسام" .

إِذاً ممـا سبق يتضـح أنـه إذا تعـارض أصل وظاهر ففيه (٢) أربعة أقسام .

#### القسم الأول:

(٣) مايرجح فيصه الأصل جزما ، وضابطه أن يعارضه احتمال (١) مجرد .

ومن الأمثلة على هذا القسم :

أولا : إذا تيقين الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على (هُ) الأصل وهو بقاء الطهارة وبذلك قال جمهور الفقهاء .

وقصال المالكيـة فـى المشـهور عنـدهم : ينتقض الوضوء بالشك فى الناقض ، لأن الذمة عامرة فلاتبرا إلاّ بيقين .

وقيصل : لاينتقصض الوضوء بذلك ، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقصط ، وهذا القول نظر إلى استمحاب ماكان فلايرتفع صدر (٦) إلا بيقين .

<sup>(</sup>۱) القواعد لابسن رجب ص ۳۳۹ ، وبمثل هذا قال الزركشي في قواعده نقله عنه ماحد، دهند، الفروة ۱۷۷۷

قواعده نقله عنه صاحب تهذیب الفروق ۱۷۱/۶. (۲) انظر : الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۷۱ ومابعدها ، القواعد لابسن رجب ص ۳۳۹ ومابعدها ، تهذیب الفروق ۱/۱۷۱ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧١ ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٠ ، تهذيب الفروق ١٧١/٤

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطّي م ٧١٠.

<sup>(</sup>ه) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧ ، المجموع شرح المهندب ٢٦٢/١-٣٦٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧١ ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : حاشية الصاوى على الشرح الصغير ١٤٦/١ .

شانيا : إذا شك أنه طلق فإنه يعمل بالأصل وهو عدم الطلاق .

شالثا : إذا شك في طلوع الفجر في رمضان ، فإنه يباح له الأكل ونحوه حتى يتيقن طلوعه ، ولاقضاء عليه ، وبذلك قال جمهور الفقعًاءُ .

لظاهر الآية الكريمة : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ النَّيْطُ الأَبْيَفُ مِنَ النَّيْطِ الأَسُّودِ مِنَ الفَجْرِ} .

ولمصا أخرجته البيهقتى بستنده عتن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال : "كل ماشككت حتى يتبين لكُ"`.

ولأن الأصل بقاء الليل .

وقـال مـالك : إذا شـك فـى الفجر ، فلايأكل ، فإن أكل فعليه القضاء .

(٦) وقال ابن حبیب استحبابا .

قـال المـاوردى وغيره : الأفضل للشاك أن لايأكل ولايفعل غيره من ممنوعات الموم احتياطا .

انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦١ ، المجموع شرح المهذب ٢٦٢/١-٢٦٣ ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٠ . (1)

انظر : الهداية ٢٩١/٢-٢٩١ ، البحر الرائق ٣١٤-٣١٣-٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨ ، المجموع شرح المهذب **(Y)** ٣٤٣/٦ ، المبدع شرح المقنع ٣٩/٣ ، كشَّاف آلقناع \*\*\*\*\*\*\*

سورة البقرة الآية : ١٨٧ (٣)

هذاً الأثر أخرجه البيهقي ، وقال النووى : إسناده صحيح (1) انظر : سنن البيهقي ، كتاب الصيام ، باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ٢٢١/٤ ، المجموع شرح المهذب ٣٤٣/٦ انظر : الأشباه والنظاير لابن نجيم ص ٥٨ ، المجموع شرح المهذب ٣٤٣/٦ ، المبدع ٣٩٣٣ . (0)

المقدمات لابن رشد ۲،۹/۱ **(7)** 

المجلموع شلرح المهلدب ٣٤٤/٦ ، الأشلباه والنظائر لابن (Y)نجیم ص ۸۸ .

وعسن أبسى حنيفة أنه مسيء بالأكل مع الشك ، إذا كان ببصره علة ، أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة ، أو كان في مكان لايستبين فيه الفجر .

ولو ظهر أنه أكل بعده فعليه القضاء .

#### القسم الثاني :

مايرجح فيله الظاهر جزما ، وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعاً.

ومن الأمثلة على هذا القسم :

أولا : البينسة ، فسإن الأسل بسراءة ذمة المشهود عليه ومسع ذلك يلزمسه المسال المشهود به قطعا ، لأن الغالب صدق ({}) البينة ، وهي حجة شرعا .

شانيا : اليلد فلى الدعلوى ، فلإنَّ الأصل عدم الملك ، والظاهر من اليد الملك ، وهو ثابت بالإجماع`.

شالشا : اخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء .

رابعا : بصول الحيوان في ماء كثير إذا تغير الماء ، فإنه يحكم بنجاسته عملاً بالظاهر ، مع أن الأصل الطهارة ، لأن

<sup>(1)</sup> 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨ ، الهداية ٢٩٢/٢ . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨ ، الهداية ٢٩٢/٢ ، البحر السرائق ٢٩٢/٣-١٣١٤ ، المجموع شمرح **(Y)** المهذب ۳٤٨/٦

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧١ ، القواعد لابن رجب (٣) ص ٣٣٩ ، تُهذيب الفُروق ٤/١٧١٪.

<sup>:</sup> الفروق ١١١/٤ ، تهذيب الفروق ١٧١/٤ ، الأشباه (1)والنظَّائر للسَّيْوَطي مُن ٧١ ، القواعد لآبِنَ رجب ص ٣٣٩ .

انظر : تهديب الفروق ١٧١/١ ، الأستباه والنظائر (0) للسيوطي ص ٧١

الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧١ ، القواعد لابن رجب ص ٣٣٩ ، المغنى ١/١٦ . (7)

الظاهر هنا استند إلى سبب معين وهو البول ، فترجح بذلك على الأصل ، وعمل بالظاهر قولاً واحدًا`.

#### القسم الثالث :

مايجرى فيه الخلاف ، والأصح ترجيح الأصل ، وضابطه : أن يستند الإحتمال الى سبب ضعيف .

ومن الأمثلة على هذا القسم :

<u>أولا</u> : لـو أدخل الكلب راسه في إناء فيه ماء ، وشك هل ولغ فيه أم لا ، وكان فمه رطبا فوجهان :

<u> أجدهمـا</u> : يحكم بنجاسة الماء ؛ لأن الرطوبة دليل ظاهر فــى ولوغه ، فصار كالحيوان إذا بال في ماء ثم وجده متغيرا حكم بنجاسته ، بناء على هذا السبب المعين .

والثاني : وهو الأصح ، أن الماء باق على طهارته ، لأن الطهارة يقين ، والنجاسة مشكوك فيها ، ويحتمل كون الرطوبة من لعابه .

واليس كمسالة بول الحبيوان ؛ لأن هناك تيقنا حمول النجاسة ، وهو سبب ظاهر في تغير الماء بخلاف هذا . (0) أما إن كان فمه يابسا ، فالماء طاهر بلاخلاف .

المجلموع شرح المهلذب ٢٢٣/١ ، غايلة الوصلول شرح لب (1) الأصول ص ١٣٨

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧١ ، القواعد لابن رجب **(Y)** ص ٣٤٣ ، تهذيب الفروق ١٧١/١ .

أنظر : المجموع شرّح المهذب ١/٥٣٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٧ ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٣ . (٣)

**<sup>(1)</sup>** 

المجمّوع شرح المهذب ٢/٥٣١ . المجموع شرح المهذب ٢/٣٥/ ، الأشباه والنظائر للسيوطي (0) ص ۷۲

شانيا : المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها ، والفالب على الظن انتشار النجاسة فيها .

فيها قصولان عند المالكية والشافعية ، ووجهان عند الحنابلة .

<u>أحدهما</u> : تحاريم الصلاة فيها ؛ لأن الظاهر على القبور النبش .

والثاني : وهو الأصح ، يجوز الصلاة فيها ، لأن الأصل (١) الطهارة وعدم النجاسة .

شالشا : طين الشارع الذي يغلب على الظن نجاسته .

فیه قولان :

أحدهما : أنه نجس لغلبة النجاسة عليه .

(٢) <u>الثاني</u> : أنه طاهر ، لأن الأصل طهارته ، وهو الأصع .

رابعا : أوانى المشركين النين يتدينوُن باستعمال النجاسة هل يجوز الوضوء فيها ؟

فى ذلك وجهان :

<u>أحدهما</u> : انه يصح الوضوء ؛ لأن الأمل في أوانيهم الطهارة وهو الأصح .

۱) انظر : القواعد للمقرى 771/1 ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 77/1 ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص 77/1 ، المجموع شرح المهذب 771/1-710 ، حلية العلماء 771/1 . تهذيب الفروق 771/1 ، القواعد لابن رجب ص 711/1 .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأسباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٩ ، تهذيب الفروق ١٧٢/٤ ، المجموع شرح المهذب ٢٦٦/١ ، قواعد الأحكام للعنز بن عبد السلام ٢/٢٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧٢ ، حلية العلماء ٢/٠٥ ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) المتدينـون بالنجاسـة : هـم الـذين يعتقدون ذلك دينا وففيلـة ، وهـم طائفـة من المجوس يرون استعمال ابوال البقرة وأخبائها قربة وطاعة .
 انظر : المجموع شرح المهذب ٣٢٦/١ .

الثاني : أنه لايمح الوضوء ، لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة ، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر ، فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة .

وجساء في القواعد لابن رجب : في ثياب الكفار وأوانيهم شلاث روايات عن أحمد .

احداها : الإباحة ترجيحا للأصل وهو الطهارة .

الثانية : الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر .

الثالثة : إن قصوى الظاهر جدا ، لم يجز استعمالها ، بدون غسل .

ويتفرع على هذه الرواية روايتان :

احداهما : أناه يمنع مان استعمال ماولي عوراتهم من الثياب ، قبل غسله دون ماعلا منها .

الثانية : يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهُم`.

## القسم الرابع :

مايجرى فيه الخلاف ، ويرجح الظاهر على الأصل ، بأن كان سببا قويا منضبطًا .

ومن الأمثلة على هذا القسم :

أولا : مـن شـك بعـد الصلاة أو غيرها من العبادات ، في

انظر : المجتموع شرح المهذب ٣٢٦/١٥٢٥-٣٢٦ ، المهذب ١٠٣/١ ، قواعد الأحكام ٢/٢١ ، حلية العلماء ١٠٣/١ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

النَّقواعد لابَّن رجب ص ۴۰۰ . الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٤ . (٣)

تصرك ركلن غير النية ، فالمشهور عند الشافعية والمذهب عند الحنابلية أنه لايؤثر ، وبه قال المالكية في قول ، وهو قول الحنفية .

لأن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال ، فيرجع هذا الظاهر على الأصُل .

ولأنا للو اعتبرنا حلكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر .

وقسال المالكية فسي القسول الثاني : أنه يؤثر وهو الراجح عندهم .

وذكر النووى أن في المسألة طريقين :

الصحيح منهما : أنه لاشيء عليه ، ولاأثر لهذا الشك ، وبهذا قطع سائر العراقيين وبعض المخراسانيين .

والطبريق الثاني : حكاه الخراسانيون وفيه ثلاثة أقوال أصحها : لاشىء عليه .

والشانى : يجـب الأخذ باليقين ، فإن كان الفصل قريبا وجب البناء ، وإلاَّ وجب الإستثناف .

الثالث : إن قرب الفصل وجب البناء ، وإلاّ فلاشيء عليه. وبهذا الأخير قال بعض الحنابلة `.

انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٤ ،المهذب ٤٤/٤ ، (1) المجـموع شرح المهذب الإلاء ، القواعد لابن رجب ص ٣٤٠ ، المحـموع شرح المهدر ٣٤٠/١ المبدع ٢٥٥/١ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٣٨٠/١ المنتقى للباجي ١٧٣/١ ، شـرح فتـح القديـر ٤٥٢/١ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص أة .

القواعد لابن رجب ص ٣٤٠ . **(Y)** 

المهذب ١٤/٤ . (٣) حاشيةً الصاوي على الشرح الصغير ٣٨٠/١ ، المنتقى (1) . 177/1

المجموع شرح المهذب ١٤/٤ . المبدع شرح المقنع ٢٥/١ . (0)

<sup>(</sup>٦)

شانيا : إذا الحصد المتعاقدان في الصحة والفساد ، بان ادعني أحدهما صحبة البيع ، والآخر فساده ، كان ادعي اشتماله على شرط .

فالأصح تصديق مصدعى الصححة بيمينه ، لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة .

والثانى : يصدق مدعى الفساد ؛ لأن الأصل عدم العقد (١) الصحيح .

وقـال الحنفيـة : إذا اخـتلف المتبايعان أحدهما يدعى الصحـة والآخـر يـدعى الفساد ، إن كـان مـدعى الفساد يدعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعى الصحة ، والبينة بينة مدعى الفساد باتفاق الروايات .

وإن ادعــى الفسـاد لمعنــى فى صلب العقد بأن ادعى أنه اشــتراه بــألف درهـم ورطل من خمر ، والآخر يدعى البيع بألف درهم ، فيه روايتان عن أبى حنيفة.

فــى ظـاهر الروايـة القـول قول مدعى الصحة ، والبينة (٢) بينة الآخر ، وفي رواية القول قول من يدعى الفساد .

<sup>(</sup>۱) انظر : الشرح الصغير ۲۵٦/۳ ، القوانين الفقهية ص ١٦٤ تهـذيب الفروق ١٧١/٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧٤ مغنى المحتاج ٩٨-٩٧/٢ ، المهذب ٧٩/١٣ ، المغنى ٢١٨/٤ (٢) انظر : الفتاوى الخانية ١٧١،١٧٠/ ، الفتاوى الهندية (٢) ١٥٢،١٥١/٣



## المبحث النامس : فيما لو تعارض أصلان

قصال الإمام عبد الملك الجويني : "ليس المراد بتعارض الأصلين ، تقابلهما على وزن واحد في الترجيح ، فإنّ هذا كلام متناقض ، بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في ابتداء نظـره لتساويهما ، فإذا حقق فكره رجح ، ثم تارة يجزم بأحد الأصليان ، وتارة يجرى الخلاف ، ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره".

قـال ابـن الرفعـة : "ولـو كان في جهة أصل ، وفي جهة أصلان جزم لذى الأصلين ، ولم يجر الخلاف الله .

وقيال ابين الصيلاح : "إذا تعيارة أصيلان وجب النظر في الترجييح ، كما فـي تعارض الدليلين ، فإن تردد في الراجح فهى مسائل القولين".

ومن الأمثلة على تعارض الأصلين مايلى :

<u>أولا</u> : إذا قطع ملفوفيا نصفين ، فزعم الولى أنه حي ، وطلب القصاص ، وزعم القاطع أنه ميت .

ففیه قولان :

القول الأول: أن القول قول الجاني ، لأن مايدعيه محتمل ، والأصل براءة ذمته من الدية ، وبدنه من القصاُس`.

القول الشاني : أن القول قول الولى ؛ لأن الأصل بقاء

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧٥ . الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧٥ . الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧١ ، المجموع شرح المهذب (٣) 777/1

<sup>. :</sup> قواعد الأحكام ٤٧/٢ ، المهذب ٤٩٦/١٧ ، الأشباه (1) والنظّائر للسيوطي ص ٧٨ ، الفروق ٣١/٣ ، تهذيب الفروق

حیاتـه ، وکونه مضمونا ، فصار کما لو قتل مسلما وادعی انه (۱) کان مرتدا .

وقيا : إن كان ملفوفا فى ثياب الأحياء ، فالقول قول الأولياء ، وإن كان ملفوفا فى ثياب الأموات فالقول قول (٢)

<u>شانيا</u> : إذا أدرك الإمام ، وهو راكع ، وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أم بعده .

فيه قولان :

أحدهما : أنه مدرك ؛ لأن الأصل بقاء ركوعه .

والثاني : لا ؛ لأن الأصل عـدم الإدراك ، وهو منقول عن ابـن عمـر رضـى اللـه عنهمـا ، وهو المذهب عند الحنابلة ، (٣)

(٤)

<u>شالثا</u> : إذا ضرب للعنين الأجل ، واختلفا في الإصابة ،
فهل القول قول الزوجة ؛ لأن الأصل عدم الوط؛ ، أو قول الزوج

هذا الأمر لايخلو من حالين :

<sup>(</sup>۱) انظر : المهندب ۲۹۳/۱۷ ، الأشنباه والنظائر للسيوطى ص ۷۸ ، قواعند الأحكنام ۲/۷۱ ، الكنافي فني فقه أحمد ۱۳۷/۶ ، شرح منتهي الإرادات ۲۸۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام ٢/٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٧،٧٦ ، القواعد لابن رجب ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>١٤) العنين : هو من لايقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة هـذا العنيان يفسرب له الحاكم سنة ليختبر فيها ويعلم حاله بها ، فإن ومل إليها ، وإلاّ فرق بينهما إذا طلبت المرأة . الضرأة . القدير ١٣٨/٤ ، البحر الرائق ١٣٢/٤ ، الهداياة ١٣٨/٤ ، الفواكاء السدواني ١٩/٢ ، تكملاً المجموع شرح المهذب ١٣٤/١٥ ، المغنى ١٩/٢ .

## الحال الأول : إذا كانت المرأة ثيبا .

- (۱) إذا ادعى العنيان الوط، في المدة وهو سليم الذكر والأنثييان، وكانت المسرأة ثيبا، وأنكرت الوط، والأنثييان، وكانت المسرأة ثيبا، وأنكرت الوط، فالقول قول الزوج مع يمينه وبذلك قال جمهور الفقها، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. لأن هذا مما يتعذر اقامة البينة عليه، وجانبه أقوى، فيأن دعواه سلامة العقد وسلامة نفسه من العيوب، والأصل السلامة، فكان القول قوله، كالمنكر في سائر الدعاوى، وعليه اليمين على صحة ماقال ؛ لأن قوله محتمل الكذب فقوينا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى التي يستحلف بها ؛ ولأن قوله بغاء النكاح، واعتفد بظاهره أن سليم ذلك لايكون عنينا في الغالب.
- (ب) وروى عـن أحمد رواية ثانية : أن القول قول المرأة مع يمينها ، حكاهـا القـاضى أبـو يعـلى ، لأن الأصـل عدم الإصابـة ، فكان القول قولها ، لأن قولها موافق للأصل ،
   (1)
   واليقين معها .
- (ج) وعـن أحمد رواية ثالثة : أنه يخلى معها ويؤمر باخراج مائـه ، فـإن أخرجه فالقول قوله ؛ لأن العنين يضعف عن

<sup>(</sup>۱) انظر : مجمع الأنهـر ۲/۲۱،۱۳۱۱ ، الـدر المنتقـی ۱۳۱،۱۳۰/۱ ، البحر الراثق ۱۳۹/۱ ، الهدایة ۱۳۱،۱۳۰/۱ الفواکـه البحو الراثق ۱۳۹/۱ ، حاشیة العدوی علی شرح ابی الفواکـه السدوانی ۱۹/۲ ، حاشیة العدوی علی شرح ابی الحسن ۲/۵/۱ ، الأشباه والنظائر للسیوطی س ۷۵ ، المغنی ۲/۱۰۲۷،۱۰۵ ، القواعـد لابن رجب س ۳۳۷ ، المبدع ۱۰٤/۷،

<sup>(</sup>۲) المغنى ۲/۵۷۹،۹۷۵ .

<sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر للسيوطي من ٧٥.

<sup>(ُ ﴾)</sup> انْظر : ٱلمغنى ٢٧٦/٣ ، ٱلمبدع شرح المقنع ١٠٤/٧ .

الإنـزال ، فـإذا أنـزل تبينا صدقه ، فنحكم به ، وإذا (١) عجز ، فالقول قول المرأة ؛ لأن الظاهر معها .

الحال الثاني : إذا كانت المرأة بكرا .

إذا ادعت المرأة عِنْةً زوجها ، فزعم أنه وطئها ، وشهدت النساء بعذرتها ، فالقول قولها ، لإعتضاد أحد الأصلين بظاهر (٢) قوى .

وقال الحنفية : إن كانت بكرا خيرت في مجلسها بين (٣) الإقامة والفرقة ، ومتى اختارته بطل خيارها لأنها رضيت به . وقال المالكية : إذا أعنن الرجل عن إمرأته قبل أن يصيبها وادعت ذليك عليه فأنكرها ، فإن كانت بكرا فلمالك فيها قولان :

أحدهما : أن القول قوله مع يمينه كالثيب سواء . والقصول الثانى : أناه ينظر إليها النساء ، فإن هى بكارا بحالها فالقول قولها ، وإن قلىن قاد زالت عذرتها فالقول قوله مع يمينه .

وإن ادعى فى السنة وبعدها أنه ومل إليها فالقول قوله (1) مع يمينه ، والبكر والثيب سواء .

<sup>(</sup>۱) انظير : المغني ١/٥٧٦ ، المبيدع شرح المقنع ١٠٥/٧ ،

القواعد لابن رجب ص ٣٣٧ . (٢) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٧٥ ، المغنيي

<sup>(</sup>٣) انظر : مجمع الأنهر ١/٣٢١ ، اللدر المنتقى ١/٦٣١ ، الهداية ١٣١،١٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الكَافي في فقه أهل المدينة ص ٢٥٨ .



# المبحث السادس : فيما لو تعارض ظاهران

قـد يتعارض ظاهران ويختلف العلماء في ترجيح احدهما ، ومن الأمثلة على تعارض الظاهرين مايلي :

أولا : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت .

إذا اختلف الزوجان حرين كانا أو رقيقين أو أحدهما في متاع البيات أو في بعضه فقال كل واحد منهما : جميعه لي ، أو قال كل واحد منهما : هذه العين لي ، وكان لأحدهما بينة عمل بها بلاخلاف ، ساوا، كان النزاع حال الزوجية أو بعد (١)

وان لـم یکـن لواحـد منهمـا بینـة فللعلمـا، فـی ذلك رایان :

# الرأى الأول :

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الطلاق أو بعده مسلمين كانا أو كافرين حرين أو عبدين أو أحدهما ، ولابينة لواحد من الزوجين ، فإنه يرجع في ذلك لما هو العرف .

فما كان يملح للنساء كالحلى وثياب النساء والخمار فحالقول قولها مصع اليمين ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، إلا أن يكون الزوج ممن يبيع مايتعلق بالنساء ، فالقول له لتعارض الظاهرين .

<sup>(</sup>۱) انظر : مجمع الأنهر ۲۹۸/۲ ، الدر المنتقى ۲۹۸/۲ ، الخرشىي ۳،۱،۳۰۰/۳ ، مصواهب الجليل ۳۹/۳۵ ، الفروق ۱۶۸/۳ ، روضحة الطالبين ۹۲/۱۲ ، نهاية المحتاج ۴،۰/۳ المغنى ۳۲۰/۹ ، كشاف القناع ۳۸۹/۳ .

وماكـان يصلـح للرجـال فقـط كالسـلاح والكتب والعمامة وغيرها ، فالقول قوله مع اليمين ؛ لأن الظاهر شاهد له ، إِلاَّ إذا كانت الزوجة صانعة أو بايعة مايصلح له ، فلايقبل قوله.

وماكان يصلح لهما كالفرش والأوانى والعقار والمواشى والنقود ، فالقول قول الرجل ، لأن الزوجة ومافى يدها فى يد اللزوج ، والقول فى الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف مايختص بها لأن ظاهره يقابله ظاهر آخر من جهتها فيتعارضان ، فترجح جانبها بالإستعمال من جهتها .

وبدلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ، إلا أن الحنابلة خالفوهم فيما يصلح لهما (1) فقالوا : هو بينهما ، لأنه لامزية لأحدهما على الآخر .

وكذا أبو يوسف من الحنفية حيث قال : يدفع للمرأة منه قصدر مصايجهز بصه مثلها ؛ لأنها تاتى بالجهاز عادة فكان الظاهر شاهدا لها ، وهو أقوى من ظاهر يد الزوج ، فيبطل به ظاهره ، ولامعارض في الباقى فيعتبر له .

كما أن الحنفية خالفوا المالكية والحنابلة فيما إذا كان الزوجان مختلفين ، أحدهما حر والآخر مملوك فقالوا : إن كان أحد الزوجين مملوكا سواء كان مأذونا له أو مكاتبا أو محجورا ، فكل المتاع للحر في الحياة ، لأن يد الحر أقوى ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجمع الأنهر ۲۹۸/۲ ، الدر المنتقى ۲۹۸/۲ ، تبیین الحقائق ۴/۲۱٪ ، الدر المختار شرح تنویر الأبمار ۱۳۰٫۰۰ ، الهداییة ۲۲۰/۷ ، الخرشیی ۳۰۰٫۳ ، الفروق ۱۶۸/۳ ، الفروق ۱۶۸/۳ ، الفروق ۱۶۸/۳ ، الفقهیة ص ۱۶۲ ، حاشیة الماوی عملی الشرح المغیر ۱۹۷/۲ ، الشرح المغیر ۲۹۷/۲ ، الکافی فی فقه احمد ۲۸/۷۱ ، المقنع ص ۳۳ ، الکافی الفناع ۱۰۰٬۰ ، کشاف القناع ۴۸۰٫۳ .

وهذا هو قول ابى حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : المصاذون لمه في التجارة والمكاتب كالحر ؛ لأن لهما يدا معتبرة في النصومات حتى لو الختصما في شيء هو في أيديهما يقضى بينهما لإستوائهما في اليد ، بخلاف ماكان محجورا حيث يقضى للحر لاللعبد .

وجمه أبحى حنيفة : أن يحد المملوك لاتكون مساوية ليد الحر ، فإن يده يد نفسه من كل وجه ، ويد المملوك يد الغير وهو المولى من وجه .

ولأن يد الحر يد ملك حقيقة ، ويد المملوك ليست بيد ملك ، فكانت يد الحر أقوى .

فترجحت بـه فـى حـق متاع البيت ، ألا ترى أنها تترجح بالصلاحية فهـذا أولى أن يترجح به ، بخلاف سائر الخصوصات ، فإنها لاتترجح بالصرية ، لأن الظاهر هنا يشهد بالإستعمال ، فكانت الصلاحية والملك فيه أقوى دلالة (١)

هذا وقد قيد المالكية قبول قول المرأة فيما يصلح لها بقيدين :

أولا : بمـا إذا لـم تكن فقيرة ، وإلاَّ فلايقبل قولها إلاَّ بمقدار مداقها .

ثانيا : ألا يكون ماتدعيه في حوز الرجل الخاص به . وكنذلك الرجل لايقبل منه فيما لايشبه انه يملكه لفقره (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر : تبيين الحقائق ١/٣١٣ ، مجمع الأنهر ٢٦٩/٢ ، الهداية ٢٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشرح الصغير ٤٩٦/٢ ، حاشية الصاوى على الشرح الصغير ٤٩٧/٢ ، الشرح الكبير ٣٣٦/٢ ، الخرشي ٣٠٠/٣ .

كما ذكر المالكية أنه في حالة تنازع الزوجين في متاع البيت ، وادعاء كل واحد منهما مايشبه أن يكون للآخر ، أنه اشحتراه له ، كان يحدعي الرجل شيئا يشبه أن يكون للنساء كالحلي أنه له وأقام على ذلك بينة ، فإنه يحلف أنه اشتراه له لالها ، وأنها لم تدفع إليه ثمنه ، ولاشيئا منه إن ادعت ذلك ثم يقضي له به .

وكـذلك المـرأة إذا ادعت شيئا من متاع البيت يشبه أن يكـون للرجـل كالسيف فقالت : هو لى ، وأقامت على شراء ذلك (١) بينة ، فإنه يقضى لها به .

# الرأى الثاني :

أنده لو اختلف الزوجان في متاع البيت ، ولم يكن هناك بينة لأحدهما ، فما اختص احدهما باليد عليه حسا او حكما ، بان كان في ملكه ، فالقول قوله فيه بيمينه ، وماكان في يدهما حسا او في البيت الذي يسكنانه ، فلكل واحد تحليف الآخر ، فإن حلفا ، جعل بينهما ، وإن حلف احدهما دون الآخر قضي للحالف ، سواء اختلفا في دوام النكاح ام بعد الفرقة ، وسواء اختلف هما او ورثتهما او احدهما وورثه الآخر ، وسواء ما يصلح للزوج كالسيف او للزوجة كالحلي او لهما كالدنانير وبذلك قال الشافعية وهو قول الظاهرية وداود .

جصاء في البجيرمي على الخطيب : "إن اختلف الزوجان في

<sup>(</sup>۱) انظر : الخرشى ۳،۱/۳ ، مواهب الجليل ۳۵۹/۳ . (۲) انظر : روضة الطالبين ۲/۱۲ ، نهاية المحتاج ۳٤٠/۸ ، البجـيرمى عـلى الخـطيب ٤/٤٥٣ ، قواعد الأحكام ٤/٧٪ ، اعانة الطالبين ٢٦٦/،٢٦٦ ، المحلى ٢٢٢،٤٢٣ .

أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولابينة ولااختصاص لأحدهما بيد ، فلكل تحليف الآخر ، فإذا حلفا جعل بينهما ، وإن صلح لأحدهما فقـط أو حـلف أحدهمـا فقـط قضى له به ، كما لو اختص باليد وحلف ، وكذا وارثهما ووارث أحدهما والآخُر ْ".

(٣) وبذلك قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج .

ومقتضى قول البجيرمي وابن حجر : "وإن صلح لأحدهما فقط قضى له به " : أن مايصح للرجال فهو للرجل ، ومايصلح للنساء فهو للمرأة .

#### وأجيب :

بأن (وإنّ) في قوله : وإن صلح لأحدهما ... الخ غائية ، وإن كان ظاهر الصيغة أنها شرطية جوابها قوله (قضى له به). ويدل على ذلك ماجاء في نهاية المحتاج وغيره :

حصيث قصال الرملي : "ولو اختلف الزوجان في امتعة دار وللو بعلد الفرقلة ، فمن أقام بينة على شيء فله ، وإلاّ فإن كان فيي يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية ،

البجيرمي على الخطيب ١٤/٤ . (1)

هـو أحـمد بـن محـمد بـن عـلى بن حجر الهيثمى السعدى الانصارى ، شـهاب الـدين ، أبـو العباس ، فقيه شافعى باحث ، ولد فى محلة أبى الهيثم بمصر سنة ٩،٩هـ، وقد **(Y)** بُسرع في جميع العلوم خصوصا فقه الشافعية ، له تصانيف منها : تحفية المحتاج شرح المنهاج ، والجوهر المنظم وغيرها ، توفي سنة ١٧٤هـ ، وقيل ٣٧٩هـ .

وسيرت . تولى المنظر : الأعلام ٢٣٤/١ ، معجم المؤلفين ١٥٢/٢ . تحفق المحتاج شرح المنظاج ٣٢٩/١٠ . (٣)

اعانة الطالبَين قي حل الفاظ فتح المعين ٢٦٧،٢٦/١ . هيو محمد بن احمد بن حمزة ، شمس الدين الرملي ، فقيه (1)

<sup>(0)</sup> الدّيار المصّرية في عُصره ومرجعها في الفتويّ ، يقال له الشَّافَعَى المَّفَّيِر ۚ، ولَّـد بَالْقَاهَرة سَّنَةَ ٩١٩هـ ، وتَوفَى بِهَا سَنَةَ ٩١٠٩هـ .

أنظـر : الأعـلام ٨٠٧/٦ ، معجـم المـؤلفين ٨٥٦،٢٥٥/٨ ، ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ١٢١/٤ .

وإن حصلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف ، واختلاف ورشتهما وورثه أحدهما والآخر كنذلك ، وسنوا، مايصلح للزوج كسيف ومنطقه أو للزوجة كحملى وغنزل أولهما كدراهم ودنانير أو (١)

هذا إذا كان الزوجان حيين .

أمـا إذا كانا ميتين أو أحدهما ميت ، واختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ، فالحكم فى ذلك كالحكم فيما لو كان الزوجـان حـيين عنــد المالكيـة والشـافعية والحنابلـة (٢)

والحنفية فيما يملح لأحدهما .

أمـا مايصلح لهما فقال أبو يوسف ومحمد : إن الحكم في الحياة والموت سوا، ، لأن الورثة يقومون مقام الميت ، لأنهم خلفـاؤه ، فلايتغير الحكم في المشكل بالموت كما لايتغير في (٣)

وقال أبو حنيفة : إذا مات أحد الزوجين واختلف الحى منهما مع ورثة الآخر ، كان المتاع للحى لأن يد الباقى منهما أسبق إلى المتاع ؛ لأن الوارث ثبتت يده بعد موت المصورت ، فيقع به الترجيح كما يقع بالملاحية للاستعمال بل أولى ؛ لأن لليد رجمانا مطلقا ، حتى يرجع به في غير هذا الباب بخلاف الملاحية .

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ۲٤٠/۷ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : مصواهب الجمليل ۳۹/۳ ، المدونة ۲۲۲٬۲۲۷ ، الفروق ۱٤٨/۳ ، روضة الطالبين ۹۲/۱۲ ، نهاية المحتاج ۸/۸۶ ، الكصافى فى فقه أحمد ١٥٠/٤ ، المقنع ص ۳٤٠ ، المبسدع شرح المقنع ١٥٣/١ ، كشاف القناع ٣٨٩/٣ ، المعنى ٣٢١/٩ ، المحلى ٤٢٤،٤٣/٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تبيين الحقائق ٣١٢/٤ ، مجمع الأنهر ٢٦٩،٢٦٨ ٢ والمشكل : المراد به مايصلح لهما .

ولأن يد الباقي منهما يد نفسه ، ويد الوارث خلف عن يد رد) المورث ، فلايعارض الأصل .

#### الأد ل\_\_\_\_ة

أولا : استدل من قال أن مايصلح للرجال فهو للرجل أو لورثته ، ومايصلح للنساء فهو للمرأة أو لورثتها بما يلي : أولا : بقوله تعالى : {خُذِ العَفْوَ وَأَمْرُ بِالعُرْفِ} .

وجه الدلالة : فكل ماشهدت به العادة قضى به لظاهر هذه (٣) الآية ، إِلاّ أن يكون هناك بينة .

(1) ثانيا : ولأن القول قول مدعى العادة في مواقع الإجماع. ثانيا : استدل الشافعية ومن قال بقولهم بما يلى :

أولا : بأنـا لـو استعملنا الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا أو دباغا في أيديهما أن يكون لكل مايصلح له ، وفيما لـو تنازع موسـر ومعسر في لؤلؤ أن نجعله للموسر ، ولايجوز الحكم بالظنون .

ثانيا : أنسه قد يملك الرجال متاع النساء ، والنساء متاع الرجال ، بصدليل أنه لوأقام الرجل البينة على متاع النساء ، والمرأة البينة على متاع الرجال ، فإنه يقضى لكل بما أقام عليه البينة .

<sup>(1)</sup> 

تبيين الحقائق ٢/٢٪ . سورة الأعراف الآية : ١٩٩ **(Y)** 

الفروق ٣/٩٤١ . الفروق ١٤٩/٣ . (٣)

<sup>(1)</sup> 

انظار : البجايرمي عالى الخطيب ٢٥٤/١ ، مختصر المزنى ٥٧١/٠ ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣٧٦/٠ . (0)

الأم ٧/١٢١ . (1)

# المناقشة والترجيح

نوقشت أدلة الشافعية من قبل المالكية بما يلى :

أولا : قال القرافى : "أما القياس على العطار والدباغ فمـن أصحابنا من التزم التسوية أيضًا أشار اليه ابن القصار فى عيون الأدلة ، وعلى هذا يبطل القياس .

وإن قلنا بعدم التسوية ، فالفرق أن الإشهاد بين الزوجين يتعذر لأنهما لو اعتمدا ذلك ، وأن من كان له شيء أشهد عليه أدى ذلك إلى المنافرة وعدم الوداد بينهما ، وربما أفضى ذلك إلى الطلاق والقطيعة فهما معذوران في عدم الإشهاد وملجآن إليه ، وإذا لجآ لعدم الإشهاد فلو يقفى بينهما بالعادة لانسد الباب عليهما ، بخلاف العطار والمباغ إذا كانا في حانوت واحد لاضرورة تدعوهما لعدم الإشهاد ، فإنهما أجنبيان لايتألمان من ضبط أموالهما بذلك .

وإن كانا فى حانوتين أو تداعيا شيئا فى يد شالث فنقول :

الفحرق أن الضحرورة تدعو للملابسة فى حق الزوجين فسلك بهما أقرب الطرق فى اثبات أموالهما ، ولاضرورة تدعو لملابسة (١) العطار والمباغ ، فجريا على قاعدة الدعوى" .

<u>شانيا</u> :أما قولهم بأن المرأة قد تملك مايصلح للرجل ، وقد يملك الرجمل مايصلح للمصرأة ، فلايمكم بالظاهر وهو الصلاحية .

<sup>(</sup>١) الفروق ١٤٩/٣.

فسيرد : بان الظاهر فيما في يد الانسان مما يصلح له أنه ملكه ، وهذا هو الغالب ، وغيره نادر ، وإذا دار الحكم بيلن النادر والغالب ، فحمله على الغالب أولى ، ألا ترى أن مـن هـو سـاكن فى دار ويده عليها يقضى له بالملك بناء على الغالب وظاهر اليد ، فكذلك ههنا

# الرأى الراجح :

والذى يظهر لى والله أعلم رجمان القول بأنه لو اختلف الزوجان فـى متاع البيت سواء قبل الطلاق أم بعده ، فإنه يقضىي بما يصلح للرجال للرجل مع يمينه ، ومايصلح للنساء للمصرأة بيمينها ، ومايصلح لهما فهو للرجل . استفاداً إلى العادة الغالبة في ذلك .

قصال العز بن عبد السلام : "وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليحق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة ، وهذا مذهب ظاهر متجه ْ .

وهذا تأييد من أحد علماء الشافعية بأن الأصح هو ماذهب اليه جمهور الفقهاء .

ثانيا : إذا انفرد عبدلان برؤية هلال رمضان ، وكانت السلماء صاحيلة ، والمصل كبير ، فهل تقدم ظاهر العدالة ، وتقبل شهادتهما ، أم يقدم ظاهر الحال ، وترد شهادتهما ؟ صيام شهر رمضان لايجب إلا برؤية الهلال أو اكمال شعبان

انظر : الفروق ١٥١/٣ . (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

المسر المسروي (١٠١٠). قواعد الأحكام ٤٨/٢ . ظاهر العدالة : وهو صدقهما ظاهر الحال : وهو كذبهما . (٣)

(۱) شلاثین یوما .

لما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن عبد الله ابـن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : "لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتى (٢) تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له".

ورؤية الهلال تكون على وجهين :

أولا : رؤية عامة .

ثانيا : رؤية خاصة .

الرؤيـة العامة : أن يرى الهلال الجم الغفير ، والعدد الكثير حتى يقع بذلك العلم الضرورى .

فهذا لاخلاف في وجوب الصوم به لمن رآه ومن لم يره .

الرؤيـة الخاصـة : أن يـراه العـدد اليسـير وذلك على (0) ضربين :

أحدهما : أن تكون السماء مغيمة .

والشاني : أن تكون صاحية .

فان كانت مغيمة فلاخلاف أنه يجوز فيها شهادة رجلين من أهل العدل ، بل أن بعض العلماء أجازوا شهادة الواحد العدل فــى هــلال رمضـان كالحنفيـة والشـافعية فــى الصحيح عندهم ،

<sup>(1)</sup> 

انظر : بدائع الصنائع ۸۰/۲ ، المقدمات لابن رشد ۲۵۰/۱ المهذب ۲۹۵/۳ ، كشاف القناع ۳۰۱٬۳۰۰/۳ . هـذا الحديث متفق على صحته فقد أخرجه البخارى واللفظ له ، ومسلم ، وله ألفاظ عندهما . (Y)انظـر : صحصيح البخارى ، كتاب الموم ، باب قول النبى ملى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا ... الخ ٢٧/١ ، صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ... النج ١٢٢/٣ . المقدمات لابن رشد ٢٥١/١ ، المنتقى للباجى ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣)

المنتقى ٢/٣٣ (1)

المنتقى ٢/٢ ، المقدمات ٢٥١/١ .

(۱) والحنابلة في المذهب والظاهرية .

لما أخرجه أبه داود وغييره بسندهم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : "تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي ملى (٢) الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام " . ولأنه ايجاب عبادة ، فقبل من واحد احتياطا للفرض . (٤)

أما إذا كانت السماء صاحية ، والممر كبير ، فهل تقبل شهادة العدلين ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

### القول الأول:

أنـه إذا شـهد عـدلان برؤيـة الهلال ، والسماء صاحية ،

<sup>(</sup>۱) انظر : تبيين الحقائق ۳۱۹/۱ ، مجمع الأنهر ۲۳۵/۱ ، المقدمات لابن رشد ۲۵۱/۱ ، المنتقى ۳۹/۲ ، القوانين الفقهية ص ۷۹ ، المجموع شرح المهذب ۳۱۲/۱ ، المغنى ۲۳۵/۳ ، الكافى فى فقه أحمد ۳٤۷/۱ ، المحلى ۲۳۵/۳ . (۲) هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطنى وقال : تفرد به

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وقال : تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة ، وابن حبان والحماكم من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به وقال : محميح عملي شعرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي ، وأخرجه البيهقي وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبلي بكر بن نافع عن نافع عنه . قال النووي : وحديث ابن عمر صحيح .

ابن عمر صحيح .
انظـر : سـنن ابـى داود ، كتاب الصيام ، باب فى شهادة
الواحـد على رؤية هلال رمضان ٣٠٢/٢ ، سنن الدارقطنى ،
كتـاب الصيام ١٥٦/٢ ، صحيح ابن حبان ، كتاب الصوم ،
بـاب رؤية الهلال ١٨٨/٥ ، المستدرك مع التلخيص ، كتاب
الصـوم ، بـاب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
١٣٣/١ ، سـنن البيهقـى ، كتـاب الصيام ، باب الشهادة
عـلى رؤيـة هـلال رمضان ٢١٢/٤ ، تلخيص الحبير ، كتاب
الصـوم ٢١٨٧/١ ، المجموع شرح المهذب ٣٠٤/٣-٥٠٥ ، كتاب

الصوم . (٣) المهذب ٣٠٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٢١٩/١ .

والمصر كبير ، فإنه تسمع شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت مصن عدالتهما الوازعة عن الكذب ، وممن أخذ بظاهر العدالة المالكية في المشهور عنصدهم والشصافعية والحنابلية (١)

(٢) وحكاه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة .

# القول الثاني :

أنه ترد شهادتهما ، ولايجب الصوم بها ، وإنما يجب بشهادة جمع عظيم يقع العلم بخبرهم ، ويحكم العقل بعدم تصواطئهم عملى الكخذب ، وبخلك قال الحنفية وسحنون مان (٣)

### ا لا'د لـــــة

أولا : استدل من قال تسمع شهادتهما .

بان هادا معنى يثبت به رؤية الهلال إذا كانت السماء (١) مغيمة ، فوجب أن يثبت به وإن كانت صاحية كالرؤية العامة .

<sup>(</sup>۱) انظر : القوانين الفقهية ص ۷۹ ، الفروق ۳۱/۳ ، تهذيب الفسروق ۳۹/۲ ، المقدمات الممهدات ۲۵۱/۱ ، المنتقى ۳۹/۲ ، قواعد الأحكام ۴/۲۱ ، المجلموع شرح المهذب ۳۱۲/۳ ، المغنى ۱۵۷/۳ ، الكافى فى فقه احمد ۳٤۷/۱ ، المحلى ۳۳۰/۳ .

المحلى ٣/٣٥/٣ . (٢) انظر : البحر الرائق ٢٨٨/٢-٢٨٩ ، مجمع الأنهر ٢٣٧/١ . (٣) انظر : تبيين الحقائق ٢٠/١ ، مجمع الأنهر ٢٣٦/١ ، البحر الـرائق ٢٨٨/٢ ، الفـروق ٢١/٣ ، المقدمـات الممهدات ٢٥١/١ ، المنتقى ٣٦/٣ ، القوانين الفقهية م، ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المنتقى ٣٦/٢ .

ثانيا : استدل الحنفية ومن معهم على أنه لاتجوز شهادة عدلین ، بل لابد من جمع عظیم بما یلی :

أولا : أن الظاهر كذبهما ، لأن العدد العظيم مع ارتفاع المصوانع يقتضلي أن يصراه جصمع عظيسم ، فانفراد هذين دليل كذبهما ، فلم يجب الصوم بشهادتهمًا .

شانيا : ولأن التفصرد معن بين الجم الغفير مع توجههم طالبين لمصا توجمه هبو إليه ، مع فرض عدم المانع ، وسلامة الأبصار يوهم الغلط ، بخلاف ماإذا اعتل المطلع لأنه يجوز أن يتفرد بحدة نظره بأن ينشق الغيم فيتفق له النظر ، والمراد بالتفرد المذكلور ههنا تفلرد ملن لم يقع العلم بخبرهم ، لاتفرد واحد وإلاّ لأفاد قبول اثنين وهو منتُف .

# المناقشة والترجيح

(٣) اجيب عما احتج به ابو حنيفة من وجهين :

أحدهما : أنه مخالف للأحاديث الصحيحة ، فلايعرج عليه . الثاني : أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك ، وليس هذا ممتنعا ، ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ، فوجب الصوم بالإجماع ، ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه .

الفروق ٢//٣ ، تهذيب الفروق ٢/٣٩ . (1)

مجمع الأنهر ١/٢٣٦ **(Y)** 

المجموع شرح المهذب ٣١٣/٦ . المجموع شرح المهذب ٣١٣/٦ . (٣)

#### الرأى الراجح :

والـذى يظهـر لـى والله أعلم رجحان القول بتقديم ظاهر العدالـة ، وقبـول شـهادة العـدلين ؛ لأن الأحـاديث الصحيحة الـواردة فـى قبول شهادة العدلين عامة لم تفرق بين أن تكون السماء مغيمة او صاحية .

(۱)
اخـرج أبـو داود بسنده عن الحسين بن الحرث البدلى أن
أمـير مكـة خـطب شـم قال : "عهد إلينا رسول الله صلى الله
عليـه وسـلم أن نمسـك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل
(۲)

<sup>(</sup>۱) هـو الحسـين بن الحارث الكوفى الجدلى ، أبو القاسم ، تـابعى ، روى عـن ابـن عمـر وعبـد الرحـمن بن زيد بن الخطاب وغيرهما . ذكره ابن حبان فى الثقات . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ١٦٣/١–١٦٤ .

الكور . تعديب المسلم والتعلق المرادات المراد المسلم والدارقطنى وقال : هـذا إسـناد متصل صحيح ، والبيهقـى وقال : اسناده متصل صحيح . المناده متصل صحيح . انظـر : سنن أبى داود ، كتاب الصوم ، باب شهادة رجلين عـلى رؤيـة هـلال شـوال ٣٠١/٢ ، سنن الدارقطنى ، كتاب الصيام ، بـاب الشـهادة على رؤية الهلال ١٦٧/٢ ، سنن البيهقـى ، كتـاب الصيام ، باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر الا شاهدين عدلين ٢٤٨/٤ .





# المبحث الأول فيما لو اجتمع علم الحاكم مع البينة

إذا اجتمع علم الحاكم مع البينة إذا شهدت البينة بما يعلمحه الححاكم هجل يكحون الحجكم مضافحاً إلى البينة ويسقط القضاء بعلم الحاكم ، أم يكون الحكم مضافاً إلى علم الحاكم ويسقط القضاء بالبينة ؟

القضاء بالحق من أقلوى الفسرائض بعد الإيمان بالله تعللي وهلو من أشرف العبادات ، لأجله أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام الخلافة فقال : {إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ } .

وأثبـت ذلـك لـداود عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل : {يَادَ اوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْمَقِّ وَلَاتَتِبِعِ الْهَوَى} .

وبـه أمـر كل نبى مرسل حتى خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى : {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَيُّ و رو ره و م آ ره (٣) ونور يحكم بها النبيون} .

وقال تعالى : {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ وَلَاتَتْبِعْ -  $_{0}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{1}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{$ 

وهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل ، وبالعدل قامت السموات والأرض ، ورفع الظلم وهو مايدعو إليه عقل كل عاقل وإنصاف المظلوم من الظالم ، وإيصال التق إلى المستحق ،

سورة البقرة (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

سوّرة ص الآية : ٢٩ سورة المائدة الآية : }}

سورة المائدة الآية

وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ولأجله بعث الأنبياء والرسل مليوات الليه عليهم ، وبيه اشتغل الخلفاء الراشدون رضوان (١)

والقاضى يستند في قضائيه إلى الحجية الشرعية وهي (٢) البينة أو الإقرار بلاخلاف في ذلك .

فإذا لم توجد الحجة الشرعية هل يقضى القاضى بعلمه ؟

لاخلاف بين العلماء في أن القاضى يقضى بعلمه في (٣)

التعبديل والتجبريح ؛ لانه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل ،

فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما ، فإذا لم

يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين ، ثم كل واحد

منهما يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل .

كما أنه لاخلاف بين العلماء فيما إذا شهد الشهود بخلاف - . (٥) علمه لم يقف به .

واختلفوا فيي غير التعديل والتجبريح هبل يقضى فيه

<sup>(</sup>۱) المبسوط ۳۰٬۵۹/۱۳ ، الإختيار لتعليل المختار ۸۲/۲ ، تبيين الحقائق ۱۷۰/۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع المنائع ٧/٧ ، القوانين الفقهية ص ١٩٤ الشرح الشرح المغير ١٩٨٤ ، الغاية الغاية القموى ١٠١١/٢ ، روضة الطالبين ١٥٦/١١ ، كشاف القناع ٣٣٥/٦ ، شرح منتهى الإرادات ٤٨٧/٣ ، المحلى ٢٦٨٩ .

٣/٥٣٦ ، شُرِح منتهى الارادات ٣/٧٪ ، المحلى ٢٦/٩ .
(٣) انظر : بدائع الصنائع ١١،١٠/٧ ، الفروق ١/٤٤ ، تهذيب الفروق ١/٤٨ ، الشرح المعلير ٢٣٠/٤ ، الشرح الكبير ١٨/٤ ، بداية المجتهد ٢/٢٤ ، الخرشى ١٦٨/٧ ، المهذب ٣٩٨/١٨ ، مغنىي المحتاج ٤/٣،٣٩٨، ، المغنىي ٥/٥٩ ،

<sup>(</sup>٤) المغنى ٩/٥٥ ، شرح منتهــى الإرادات ٩/٧٪ ، المبـدع ١٢/١٠ .

<sup>(</sup>ه) انظر : المنتقى ٥/١٨٥ ، بدايــة المجــتهد ٢/٢٥٠ ، الغايــة القمـوى ١٠١١/٢ ، شـرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٤/٤٣٠ ، مغنى المحتاج ٤/٨٣٩ ، نهاية المحتاج ٢٤٦/٨ ، روضـة الطالبين ١١/٢٥١ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٣٢٥ .

القاضى على ضوء علمه إذا لم توجد الحجة أم لا ؟

أولا : ذهب الحنفية إلى القول بأن القاضى إذا علم بسيء من حقوق العباد فى زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضى بده من غير شاهد ، وإذا علم بحقوق العباد قبل قضائه أو فى غير مصره ، فحضر مصره ثم رفعت إليه الحادثة لايقضى بذلك العلم عند أبى حنيفة.

وعنـد أبـی یوسـف ومحـمد یقفـی بـه فیمـا سوی الحدود الخالصة لله تعالی .

وأما الحدود الخالصة للله تعالى فإنه لايقضى بعلمه فيها بلاخلاف بينهم ، ساوا، قبل ولايته أو بعدها ، فى محل الولاياة أو فلى غلير محلها ، إلا أن فى السرقة يقضى بالمال (٢)

ثانيا : ذهب المالكية في المشهور عندهم والحنابلة في السهور المدهب والحنابلة في السهور المدهب والله وال

<sup>(</sup>۱) انظر : الإختيار لتعليل المختار ۸۸/۲ ، حاشية ابن عابدين ٤٣٨/٥ ، مجلمع الأنهر ١٦٧/٢ ، بدائع الصنائع ٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) انُظر : المنتقــى ٥/٥٨٥-١٨٦ ، القوانين الفقهية ص ١٩٤ المغنــى ٥٣/٩ ، الكـافى فــى فقه أحمد ٤٦٤/٤ ، المبدع ١٩/١٠ ، شـرح جـلال الدين المحلى على المنهاج ٤/٤٠٣ ، مغنــى المحتـاج ٤/٨٩٣ ، روضة الطـالبين ١٥٦/١١ ، مجمع الانهـر ٢/٧٢ ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٩٩٥ حاشـية ابن عابدين ٥/٣٤٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٧ .

ثالثـا : ذهـب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أنه يقضي بعلمته ، ولتو علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته . وعلى هذا يقضى بعلمه في المال قطعا ، وكذا في القصاص وحد القذف على الأظهر ولايقضى بعلمه في حدود الله تعالى على المذهب ، لانها تدرأ بالشبهات ، ويندب سترها ، والتعزيرات المتعلقة بحق الله تعالى كالحدود المتعلقة به تعالى .

وبذلك قال أحمد في رواية ، وهو قول الظاهرية إلاّ أنهم قالوا : يحلكم بعلمه مطلقا في الدماء والقصاص والأموال ، والفصروج والحصدود ، وسحواء علصم بصذلك قبصل ولايته أو بعد ولايته .

وجوز ابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية أن يحكم الحاكم بعلمه ، ولكنهم قيدوا ذلك بأن يحكم بعلمه فيما جرى بين المتخاصمين في مجلس نظره فقط .

#### الأدل

أولا : أدلـة القائلين بأنه يمتنع القضاء بعلم الحاكم مطلقا .

استدل المالكية والحنابلة ومنن معهم على عدم جواز القضاء بعلم الحاكم بالكتاب والسنة والآثار والمعقول .

انظر : روضة الطالبين ١٥٦/١١ ، المهذب ٣٩٨/١٨ ، شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ٢٠٤/٤ ، المنهاج مطبوع معنى المحتاج ٣٩٨/٤ ، رحمة الأمسة في اختلاف الأئمة ص ٣٢٥ ، نهاية المحتاج ٢٤٦/٨ ، المغنى ٣/٣٥ ، الكافى فى فقه أحمد ١٤/٤ ، المبدع شرح المقنع ١٩/١ ، المحلى ٢٦٤/٤ . شرح المقنع ٢١/١٠ ، المحلى ٢٦٢/٤ . انظر : المنتقى ١٨٦٨ ، القوانين الفقهية ص ١٩٤ .

# (1) الكتاب الكريم:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَالَّذِينُ يَرْمُونَ المُعْمَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } .

وجـه الدلالة : فأمر بجلدهم عند عدم البينة ، وإن علم **(Y)** صدقهم .

# (ب) السنة الشريفة :

أولا : بما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن أم سلمة رضـى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسحلم : "إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تنتصمون إليَّ ، فلعل بعضكم أن يكون ألحنُ بحجته من بعض فأقضى له على نحو ماأسمع منه ، فمسن قضيت له بشيء من حق أخيه فلايأخذ منه شيئا ، (١) •إنما أقطع له قطعة من النار" .

<sup>(1)</sup> 

الَفَروق ٤/٤٤ ، تهذيب الفروق ٤/٤٨ ، المنتقى ١٨٦٥ .  $(\Upsilon)$ 

الحنّن : اللحن : الميل عن جَهة الاستقامة ، يَقَالُ : لحن (٣) الله في كلامه ، إذامال عن صحيح المنطق ، والمراد هنا إن بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره . أنظى : النهايـة فـي غريب الحديث والأثر ٢٤١/٤ ، حرف

<sup>،</sup> باب اللام مع الحاء ، مادة (لَحنَ) هـذًا العُديث أخُرجَه البخصاري ومسلم ومالك واللفظ له (1) وأبيو داود واحمد والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح

انظر : محيح البخارى ، كتاب الحيل باب رقم ١٠ ، ٤/٤/٤ ، وفيى كتاب الأحكام ، باب موعظة الإمام للخموم ٢٣٩/٤ ، محيج مسلم ، كتاب الأقضية ، باب الحجكم بالظياهر واللَّحين بالحجية ١٢٩/٥ ، موطئ مالك بشرح الزرقاني ، كتاّب الأقضية ،بَاب العّرغيب في القضاّء بِالْحَقِ ٣٨٣/٣ ٣٨٤ ، سنن أبى داود ، كتاب الأقضية ، باب ى قضاء القحاضي إذا أخطحًا ٣٠١/٣ ، سخن الترمذي ، أبواب الأحكام ، باب التشديد على من يقضى له بشيء ... النع ٢٩٨/٢ ، مسند الإمام أحمد ٣٢٠/٦ من مسند أم سلمه آالنسائی ، کتاب آداب القاضی ، باب الحکم بالظاهر

وجـه الدلالـة : فـدل ذلـك عـلى أن القضاء يكون بحسب ————————— (١) المسموع لابحسب المعلوم .

<u>ثانيا</u> : بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عـن الأشعث بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) "شاهداك أو يمينه" .

شالث] : بما أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة رضى الله

(1)

عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة

(0)

مصدقا فلاجّه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم ، فشجه فأتوا

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : القود يارسول الله ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا ، لكم كذا وكذا ، فلم

<sup>(</sup>۱) الفـروق ۱/۱۶ ، تهـذيب الفـروق ۱/۱٪ ، كشـاف القنـاع ۲/۵۳ ، المغنى ۵/۱، ، المبدع ،۱/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) هـذا الحديث جزء من حديث الأشعث بن قيس أخرجه البخارى ومسلم والترمذي وأحـمد وابن ماجه وغيرهم وله عندهم ألفاظ .

انظر : محییح البخاری ، کتاب الشهادات ، باب الیمین علی المدعی علیه ۱۰۷/۲ ، صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب من اقتطع حق امریء مسلم بیمین فاجرة ۸۱/۱ ، مسند الاشعث بن قیس الکندی ، سنن ابن ماجه ، کتاب الاحکام ، باب البینة علی المدعی ۷۷۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) الفُروق 1/1) ، تهذيٰب الفروق 1/1٪ .

<sup>(</sup>١) هـو عامر وقيل عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوى ، صحابي ، اسلم يوم الفتح ،وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ، كان معظما في قريش ومقدما فيهم . كان ممن بني البيت في الجاهلية ، وكان علامـة بالنسب ، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مصدقا ، ولاروايـة لـه . تـوفي في أيام ابن الزبير ، وقيل : انه توفي أيام معاوية .

انظـر : تهـذيب الأسـماء واللغـات ٢٠٦/٢ ، سـير أعـلام النبلاء ٢/٢٥٥-٧٥ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٣٤/٧ .

<sup>(</sup>ه) فلاجه : بتُشديد الجيم أى نازعه وخاصمه . انظر : حاشية السندى على سنن النسائي ٣٥/٨ .

يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فلم يرضوا ، فقال : لكم كذا وكذا ، فرضوا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنى خاطب العشية الناس ومخبرهم برضاكم ، فقالوا : نعم ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود ، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ، أرضيت م ؟ قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم ، فكفوا ، ثم الله فيزادهم فقال : أرضيتم ؟ فقالوا : نعم ، قال : إنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم ، قالوا : نعم ، فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ، فخطب خالبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ، فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم " . (١)

رابعا : بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما بسندهم عن ابـن عبـاس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال فى (٣) قصة الملاعنة : "لو كنت راجماً أحدا بغير بينة لرجمت هذه".

٣٨٠/٣ ، وفـى كتاب الطّلاق ، بآب قول ّالأمام اللّهم بين ٢٨٠/٣ ، محصيح مسلم ، كتاب اللعصان ٤١٠/٤ ، سصنن

<sup>(</sup>۱) هـذا الحصديث رواه أبو داود في سننه ، كتاب الديات ، باب العامل يصاب على يديه خطأ ١٨١/٤-١٨٢ ، والنسائي في سننه ، كتاب القسامة ، باب السلطان يصاب على يده في سننه ، كتاب القسامة ، باب السلطان يصاب على يده به ١٨٥/٣ ، وابعن ماجه ، كتاب الديات ، باب الجارح يفتدى بالقود ١٨٨/٢ ، والبيهقسي ، كتاب الجنايات ، باب قتل الإمام وجرحه ٤٩/٨ ، وعبد الرزاق في مصنفه ، كتاب الجحروح ، باب القاود من السلطان ٤٩٢/١٩ ، وقال الغماري : إسناده صحيح . انظر : الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨٩١٨ .

<sup>(</sup>۲) بدایة المجتهد 7/7ه ، المغنی 9/8ه .

<sup>(</sup>٣) هـذا جـز، من حديث رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجـه والبيهقــى وغـيرهم مـن طريق ابن عباس رضى الله اللـه عنهمـا وفيـه قصـة الملاعنـة . قـال البوميرى : اسناده صحيح ، ورجاله ثقات . انظـر : صحـيح البخارى ، كتاب الطلاق ، باب قول النبى صـلى اللـه عليـه وسـلم : "لـو كنت راجماً بغير بينة"

وجه الدلالة : فدل ذلك على أنه لايقضى فى الحدود بعلمه  $\frac{1}{2}$  وحم الدلالة : فدل ذلك على أنه لايقضى فى الحدود بعلمه لان رسول الله ملى الله عليه وسلم لايقول إلاّ حقاً ، وقد وقع ماقال ، فيكلون العلم حاصلا له ، ومع ذلك مارجم وعلل بعدم (١)

# (ج) الآشار:

أولا : بما أخرجه البيهقى بسنده عن الزهرى قال : قال أبـو بكـر الصـديق رضى الله عنه : "لو وجدت رجلا على حد من حـدود اللـه لـم أحـده أنـا ولم أدع له أحدا حتى يكون معى (٢)

شانيا : بما أخرجه ابن أبى شيبة بسنده عن الضحاك قال اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته ، فقال لهما عمر : "إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت (١)

<sup>(</sup>۱) الفروق ٤٥/٤ ، تهذيب الفروق ٨٤/٤ . (۲) أخرجـه البيهقــى وقال : منقطع . وقال ابن حجر : رواه أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا . انظر : سنن البيهقـى ، كتاب آداب القاضى ، باب من قال ليم للقـاضى أن يقضـى بعلمـه ،١٤٤/١ ، تلخـيص الحبير ١٩٧/٤ ، كتاب القضاء، باب أدب القضاء .

<sup>(</sup>٣) هـُو الضحاكُ بن خليفة بن شعلبة بن عدى بن كعب بن عبد الأشهلي ، عاش اليي خلافة عمر رضي الله عنه .

انظر : الإصابة في تمييز الصحابة ٢٦٦/٣ . (٤) أخرجه ابعن أبعى شعيبة ، كتاب البيوع والأقضية ، باب الرجعل يعدمي شعادة القاضي أو الوالي ٥٣٨/٦ ، ورواه ابن حزم في المحلي من طريق الضحاك أن عمر اختصم اليه فعي شعيء يعرفه فقال للطالب : إن شئت شهدت ولم أقض ، وإن شئت قضيت ولم أشهد ٤٧٧/٤ المسألة رقم ١٧٩٦ .

## (د) من المعقول :

أمـا المعقول فإن الحاكم لما كان غير معصوم ، منع من الحـكم بعلمه ليبعد عن التهمة ، فلعل المحكوم له ولى ، أو المحكوم عليه صديق ، ولانعلم نحن ذلك ، فحسمنا المادة صونا (١)

ثانيا : أدلة القائلين بجواز القضاء بعلم الحاكم .

استدل القصائلون بجواز القضاء بعلم الحاكم فيما سوى حدود الله تعالى بالكتاب والسنة والآثار والقياس والمعقول.

### (1) الكتاب الكريم:

قال الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شَهْدَاءَ لِللهِ} .

وجه الدلالة : وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه

لايغيره ، وقد قال رسول الله على الله عليه وسلم : "من رأى

منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ...الخ".

والحاكم إن لم يغير مارأى من المنكر حتى تأتى البينة
على ذليك فقد عصى رسول الله عليه وسلم ، فصح أن

<sup>(</sup>۱) انظـر : الفـروق ٤/٥٤ ، تهذيب الفروق ٤/٤٨ ، المنتقى ١٨٦/٥ ، المغنى ٩/٥٥ ، الكافى فى فقه أحمد ٤٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية: ١٣٥

<sup>(</sup>٣) هـذًا الحـديث اخرجـه مسلم واللفظ له ، كتاب الإيمان ، الخبياب بياب بيان كـون النهـي عن المنكر من الإيمان أ.. الخ الربه ، واحـمد في مسنده ٢/١،٥، ، ٣/١٠٤ ، وابو داود كتـاب الملاحـم ، بـاب الأمـر والنهي ١٢٣٤ ، والنسائي كتـاب الايمـان ، بـاب تفـاضل أهل الإيمان ١١١/١-١١٢ ، والنسائي والبيهقـي ، كتاب آداب القاضي ، بأب مايستدل به علي أن القضاء وسـائر اعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيـا عن منكر من فروض الكفايات ،١٠/١ ، والسيوطي في الجامع الصغير وقال صحيح ٢١٧/٢ .

فرضا علیه أن یغیر کل منکر علمه بیده ، وأن یعطی کل ذی حق (1)حقه وإلاّ فهو ظالم .

# (ب) السنة الشريفة :

ومنها :

<u>أولا</u> : ماأخرجـه البخـارى ومسـلم وغيرهمـا بسندهم إلى عائشـة رضى الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يارسول الله إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى إلاً ما أخذت منه وهو لايعلم ، فقال : خدى مايكفيك وولدك (1) بالمعروف .

> انظر : المحلى ١٩/٩ . (1)

عَثْمَانَ . انظر : تهـذیب الأسـماء واللغـات ۲/۷۵۳ ، الإصابـة فی نُنْ ۱٬۳۰۲٬۳۰۲ .

النبلاء ٢/٥٠١-١٠٧ . هـذا الحـديث أخرجه البخارى واللفظ له ومسلم والأربعة إلا الترمذي وجماعة . وهو حديث صحيح . انظر : صحصيح البخارى ، كتاب البيوع ، باب من أجرى أمصر الأمصار على مايتعارفون بينهم ٢٥/٢ ، وفي كتاب النفقات ، باب إذا لـم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف ٣٨٩/٣ ، صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، باب قضية هند ١٢٩/٥ ، سنن أبي

هسی هند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف (Y)القرشية ، أخبارهما قبل الإسلام مشهورة ، وشهدت أحدا وفعلت مافعلت بحمزة ، اسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها ـى سـفيان بليلة ، وحسنَ إسلامها ، وشهدت اليرموك مع زوجهـا ، تـوفيت فـى أول خلافة عمر فى اليوم الذى مات ـه أبـو قحافة والد أبى بكر الصديق ، وقيل في خلافة

و صخـر بـن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن (٣) لى الأملوى المكى ، صفايي أسلم زمن الفتح ، ـى القرشـ وكان شيخ مكاة إذ ذاك ورئيس قريش ، ولفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق قبل دخوله مكة لفتحها للم هنساك وشهد حنينا وقتال الطائف ، وفقئت عينه ـذُ ، وشـهدّ اليرموكَ ، كَان مَن دهاة العرب ومن أهل الرأى والشرف فيهم ، نزل المدينة وتوفى بهاً سنّة ٣١هـ وقيل ٣٢هـ وقيل ٣٣هـ وقيل ٣٤هـ . انظر : تهذیب الاً سماء واللغات ۲٤٠،۲۳۹/۲ ، سیر اعلام

شانيا : ماأخرجاه أحامد وغايره بسندهم عن أبي سعيد النحدري رضلي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لاتمنعان أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه (٢)

### (ج) من الآثار:

(٣) بمـا رواه ابـن عبـد البر في كتابه الإستذكار أن عروة

داود ، كتاب البيوع ، باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده ٢٨٩/٣ ، سنن النسائى ، كتاب آداب القضاة ، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ٢٤٧،٢٤٦/٨ ، سنن ابلن ماجمه ، كتاب التجارأت ، باب ماللمرأة من مال زوجها ٧٦٩/٢ ، مسند أبلى يعلى ٨٨/٨ من مسند عائشة حديث حديث ٢٣٦٤ ، مسند الحميدى ١١٩،١١٨/١ مسند عائشة حديث

<sup>(</sup>۱) المغنى ۹/۱ه .

<sup>(</sup>٢) هـذا الحـديث أخرجه أحمد واللفظ له والترمذي من حديث طـويل وليس فيـه (أو رآه أو سمعه) وقال : حديث حسن . وكـذلك أخرجه ابن ماجه بدون (أو رآه أو سمعه) وأخرجه البيهقـي بلفـظ "لايمنعـن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه".

انظَرُ :مسند أحمد مع الفتع الرباني ، كتاب القضاء والشمهادات ، باب نهي الشاهد عن كتمان الحق خشية الناس ٢٢١/١٥ ، سنن السترمذي ، كتاب الفتىن ، باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن الىي يوم القيامة ٣٧/٣ ، سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٣٢٨/٢ ، سنن البيهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب مايستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات ،١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى الأندلسى القرطبى المالكى ، إمام عمره فى الحديث والأثر ومايتعلق بهما . ولد سنة ٣٩٨هـ ، وتوفى بشاطبه سنة ٣٩٨هـ . من كتبه : التمهيد لما فى الموطئ من المعانى والأسانيد ، والإستيعاب فى اسماء المحابة ، والكافى فى الفقه ، وغيرها . انظر : سير اعملام النبلاء ١٩٣٨ ومابعدها ، وفيات الأعيان ٢٦/٧ ومابعدها ، شجرة النور الزكية ص ١١٩ .

ومجاهدا رويا أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب عصلى أبلى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا . وقال عمار : إنى لأعلم الناس بذلك ، وربما لعبت أنا وأنت فيمه ونحن غلمان فأتنى بأبى سفيان ، فأتاه به ، فقال له عمار : ياأبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا فنهضوا ونظر عمار فقال : ياأبا سفيان خذ هذا الحجر من ههنا ففعه هفنا ، فقال : والله لاأفعل ، فقال : والله لتفعلن ، فقال والله لاأفعال فعلاه بالدرة وقال : خذه لاأم لك ففعه ههنا فأينك ماعلمت قديم الظلم فقال : اللهم لك الحمد حيث لم فيانك ماعلمت قديم الظلم فقال : اللهم لك الحمد حيث لم تمتنى حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لى بالإسلام ، قال : فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال : اللهم لك الحمد إذ الم تمتنى حتى جعلت فى قلبى من الإسلام ماأذل به لعمر . (٢)

#### (د) القياس:

أمـا القياس فقالوا : بأنه حق عليه ، فجاز الحكم به

<sup>(</sup>۱) استعدیت الأمیر علی الظالم : طلبت منه النصرة ، فالاستعداء طلب التقویة والنصرة ، والاسم العدوی . قال ابن فارس : العدوی طلبك إلی وال لیعدیك علی من ظلمك أی ینتقم منه باعتدائه علیك . انظر : الممباح المنیر ۳۹۸/۲ كتاب العین ، فصل الائف مادة (عدا) .

 <sup>(</sup>۲) الدرة : السوط والجمع درر ، مثل سدرة وسدر .
 انظر : المصباح المنير ۱۹۲/۱ ، كتاب الدال ، فمل الراء ، مادة (در) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في الإستذكار ذكر ذلك ابن قدامة في المغنى ٩/١٥ ، والقرافي في الفروق ١/٥٤ .
 (٤) المغنى ٩/١٥ .

كالجرح والتعديل ، وكما لو قامت به البينة

### (هـ) المعقول :

أمـا المعقـول فلأنـه إذا حـكم بمـا يفيـد الظـن وهـ الشاهدان أو شاهد ويمين فبالعلم أولي. .

ثالثا : أدلة الحنفية .

استدل الحنفية على أنه يقضى بعلمه في حقوق العباد في زمن ولایته وفی مکانه الذی قلد قضاءه بما یلی :

أولا : بأنه جاز له القضاء بالبينة ، فيجوز القضاء بعلمه بطريق الأولى ، وهذا لأن المقصود من البينة ليس عينها بسل حصول العلم بحكم المحادثة ، وعلمه المحاصل بالمعاينة أقـوى مـن علمه الحاصل بالشهادة ، لأن الحاصل بالشهادة علم غـالب الـرأي واكـثر الظـن ، والحامل بالحس والمشاهدة علم القطع واليقين ، فكان هذا أقوى ، فكان القضاء به أولى .

ثانيا : الإجماع على أن قوله على الإنفراد مقبول فيما ليس خصما فيه ، ومتى قال حكمت بكذا نفذ حكمه .

واستدل أبو حنيفة على أنبه لايجوز له القضاء بعلم استفاده في غير زمن القضاء ومكانه ، أو في زمن القضاء في غير مكانه وذلك قبل أن يمل الى البلد الذي ولى قضاءه .

بأن هناك فرقا بين العلمين ، وهو أن العلم المحادث له

<sup>:</sup> المبدع ، ۲۲/۱۰ ، المغنى ۹/۱۵ ، الكافي في فقه (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>. , , .</sup> بدأتُع الصنائع ٦/٧ ، الإختيار لتعليل المختار ٨٨/٢ . الإختيار لتعليل المختار ٨٨/٢ . (٣)

<sup>(1)</sup> 

فــى زمــن القضـاء علـم فــى وقت هو مكلف فيه بالقضاء فأشبه البينـة القائمـة فيـه ،والعلم الحاصل في غير زمان القضاء علـم فـى وقـت هـو غـير مكـلف فيه بالقضاء ، فأشبه البينة القائمة فيه ، وهذا لأن الأصل في صحة القضاء هو البينة ، إلاّ أن غيرها قد يلحق بها إذا كان في معناها ، والعلم الحادث في زمان القضاء في معنى البينة يكون حادثا في وقت هو مكلف بالقفصاء فكحان في معنى البينة ، والحاصل قبل زمان القضاء أو قبل الوصول إلى مكانه حاصل في وقت هو غير مكلف بالقضاء فلـم يكن في معنى البينة ، فلم يجز القضاء به ، فهو الفرق (۱) بین العلمین .

واستدل أبلو يوسف ومحمد على أنه يقضى بعلمه أيضا في غيير زمان القضاء ومكانحه فيما سوى الحدود الخالصة لله تعالى .

بأنـه لمـا جـاز لـه أن يقضى بالعلم المستفاد في زمن القضاء ، جاز له أن يقضى بالعلم المستفاد قبل زمن القضاء لأن العلـم فـي الحـالين عـلي حد واحد ، إلاّ أنه هنا استدام العلـم الـذى كان له قبل القضاء بتجدد أمثاله ، وهناك حدث لــه علم لم يكن ، وهما سواء في المعنى ، إلاّ أنه لم يقض به فيى الحيدود الخالصية لله تعالى لتمكن الشبهة فيه باعتبار التهمـة ، والشبهة تؤثـر فـى الحدود الخالصة ، ولاتؤثر في حقوق العباد .

### ورد عليهما :

بدائع المنائع ۱/۷ بدائع المنائع ۲/۷

بأنبه في غير مصره ، وغير ولايته شاهد لاحاكم ، وشهادة الفرد لاتقبل ، وصار كما إذا علم ذلك بالبينة العادلة ، ثم ولى القضاء فإنه لايعمل بها .

واستدلوا على أنه لايقضى بعلمه فى الحدود الخالصة لله تعالى مطلقا بما يلى :

أولا : بما أخرجه البيهقى بسنده عن الزهرى قال : قال أبسو بكسر الصحديق رضى الله عنه : "لو وجدت رجلا على حد من حـدود اللـه لـم أحـده أنـا ولم أدع له أحدا حتى يكون معى غیری" .

شانيا : بما أخرجه عبد الرزاق والبيهقى بسندهما أن عمـر بـن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف : "أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق ؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال : أصبت" .

شالشـا : ولأن الحجـة فـى وضـع الشـىء هى البينة التى تتكلم بها ، ومعنى البينة وإن وجد فقد فاتت صورتها ، وفوات الصورة يورث شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

رابعـا : ولأن الحـدود يحتـاط فـى درئهـا ، وليس مــن الإحتياط فيها الإكتفاء بعلم نفسه .

الإختيار لتعليل المختار ٨٨/٢. (1)

سبّق تخریجه ص ۸۲۴ . **(Y)** 

هذا الأشر رواه عبد الرزاق والبيهقي وقال : إنه منقطع (٣) ورواه البخارى تعليقا انظر : مصنف عبد الرزاق ، كتاب الشهادات ،باب شهادة الإمام ٣٤٠/٨ ، سنن البيهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب مُن قَال : ليس للقاضي ان يقضي بعلمه ١٤٤/١٠ ، محيح البخاري ، كتاب الأحكام ، باب الشهادة تكون عند الحاكم فيي ولايت للقضاء أو قبل ذلك للخصم ٤/٩٦١، تلخيص الحبير (١٩٧/٤ كتاب القضّاء ، باب آداب القضاء . بدائع المنائع ٦/٧ . بدائع المنائع ٦/٧ .

<sup>(1)</sup> 

خامسا : ولانه مندوب إلى ستره ، فلم يجز الحكم فيه (١) بعلمه ، والعدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : "هلا (٢) سترته بثوبك ياهزال" .

سادسا : ولأن الحدود التى هى من خالص حق الله تعالى يستوفيها الامام على سبيل النيابة من غير أن يكون هناك خصم يطالب به من العباد ، فلو اكتفى بعلم نفسه فى الإقامة ربما يتهمه بعصض النصاس بالجور ، والإقامة بغير حق ، وهو مأمور (٣)

وهـذا بخلاف القصاص وحد القذف وغير ذلك من حقوق الناس لأن هنـاك خصما يطالب به من العباد ، وبوجوده تنتفى التهمة (١) عن القاضى ، فكان مصدقا فيما زعم أنه رأى ذلك . (٥) ولأن حقوق العباد لايحتاط في اسقاطها .

واستثثنوا ملن حلود اللله السكران ، أو من به أمارة

<sup>(</sup>۱) المهذب ۳۹۸/۱۸ .

<sup>(</sup>٢) هـذا جـزء من حديث رواه أبو داود والحاكم وأحمد وعبد السرزاق وغسيرهم وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقـره السذهبى . وقال صاحب بلوغ الأمانى :

انظر : سنن أبي داود ، كتاب الحدود ،باب في الستر عصلى أهل الحدود ١٣٤/٤ ، المستدرك مع التلخيص ، كتاب الحصدود ، باب حفروا لماعز إلى صدره عند الرجم ١٣٦٣٤ مسند أحصد مع الفتح الرباني ، كتاب الحدود ، باب ماجحاء فيي قمة ماعز بن مالك الأسلمي ورجمه ١٨٦٨٨-٨٧ ، بلسوغ الأماني شرح الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ١٨٧/١٥ ، نصب الراية ٤/٤٧-٧٥ .

وهزال : هو أبو نعيم بن هزال الأسلمي ، من بني مالك ، وهـو صاحب ماعز بن مالك الذي أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عنده بما صنع . انظر : طبقات أبن سعد ٢٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٠٤/١٦ ، الإختيار لتعليل المختار ٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١٠٤/١٦ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٦/٧.

(۱) السكر ، فإن القاضي يعزره للتهمة ولايكون حدا .

#### دليل ابن الماجشون ومن معه :

استدل ابن الماجشون ومن معنه على أنه يحكم الحاكم بعلمه فيما سمعه بين المتخاصمين في مجلس الحكم فقط :

بقولـه صـلـی اللـه علیـه وسـلم : "فـأقضٰی له علـی نحو (٢) ماأسمع منه" .

# المناقشة والترجيح

بأننا نقول بالموجب ، فلم قلتم إن الحكم بالعلم من (1) القسط بل هو عندنا محرم .

شانيا: أما حديث أبى سفيان فلاحجة فيه لأنه فتيا لاحكم لأنب الغالب من تصرفاته عليه السلاة والسلام ، لأنه مبلغ عن اللبه تعالى ، والتبليغ فتيا لاحكم ، والتصرف بغيرها قليل فيحلم على الفالب ، ولأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، (ه)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/٤٣٨ ، الإختيار لتعليل المختار

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۸۲۱ .

<sup>(7)</sup> meroral limits (7) meroral (3) limits (3) (4) limits (4) (4) (4) (4)

<sup>(</sup>٥) الفروق ٤٦/٤ ، تهذيب الفروق ٤/٥٨ ، المغنى ٩/٥٥ .

شالشا : أجيب على أثر عمر رضى الله عنه بأنه من باب إزالية المنكير الذي يحسن من آحاد الناس لامن باب القضاء ، فلـم قلتـم إنـه مـن بـاب القضاء ، على أنا لو سلمنا أنها واقعة مترددة بين الأمرين ، لكانت مجملة فلايستدل بها .

قصال ابعن قدامسة : "وحديث عمر الذي رووه كان انكارا لمنكسر رآه ، لاحكما ، بدليل أنه ماوجدت منهما دعوى وانكار بشروطهما ، ودلیل ذلك مارویناه عنه ، ثم لو كان حكما كان (۳) معارضا بما رویناه عنه" .

رابعيا : أجيب عن القياس بأن الحكم بعلمه ، يفارق الحسكم بالشهادة ، لأن الحكم بالشهادة لايفضى إلى تهمة بخلاف مسألتناً `

وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف ب لأنه له للمزكيين يحتاج المركيين يحتاج إلىي معرفية عدالتهما وجرحهما ، فإذًا لم يعمل بعلمه احتاج كـل واحد منهما إلى مزكيين ، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين فيتسلسل ، ومانحن فيه بخلافه .

ولأنه لايجوز له قبول شهادة من يعلم فسقه ، ولأن التهمة لاتلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر .

قال القاضي ابو يعلى: "ليس هذا بحكم ، لأنه يعدل هو ويجسرح غصيره ، ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه ، وإذا لم

الفروق 1/11 ، تهذيب الفروق 1/6٪ . (1)

وهـو الأشر المروى عن عمر رضَى الله عنه حيث قال : "إن شبئتما شـهدت ولـم احـكم او احـكم ولااشهد" ، وقد سبق (Y)تخریجه ص ۸۲۴ .

المغنى ٩/٥٥ . (٣)

<sup>(1)</sup> 

المغنى ٩/٥٥ ، المبدع ، ٦٢/١٠ . انظر : المغنى ٩/٥٥ ، المبدع ، ٦٢/١٠ (0)

(۱) یکن حکما لایقاس علیه " .

خامسا : وأجيب عن المعقول وهو أنه إذا حكم بما يفيد الظلن وهلو الشاهدان فبالعلم أولى بأن العلم أفضل من الظن إلاّ أن استلزامه للتهمة وفساد منصب القضاء أوجب مرجوحيته ؛ (٢) لأن الظن في القضاء يخرق الأبهة ويمنع من نفوذ المصالح .

أمـا مـاتعلق به ابن الماجشون من قوله صلى الله عليه وسلم "فصأقضى له على نحو ماأسمع منه" حيث علق القضاء بما يسمع .

فأجيب عليه بأن مالكا رحمه الله تأول ذلك على مايسمع منحه مصن اهتدائحه إلىي مصواقع حجته وعجصز الآخر عن ايراد مايعتضد بـه ، ولـذلك قال في أول الكلام : "فلعل بعضكم أن يكلون ألحلن بحجته" وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم قال : "فأقضى له على نحو ماأسمع منه" وماعلمه الحاكم ليس بموقوف عسلى مايسسمع ممن يقضى له ، بل قد يعلم من حقوقه مالايسمعه منه ، ويسلمع منه مالايعلمه وهو صلى الله عليه وسلم إنما علق الحكم بما يسمع منه فثبت بذلك . وبقوله : "فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض" أنه إنما يقضى له بما بينه في خصومته لمعرفته بمواقع حججه من الحقوق التي تلزم الحاكم القضاء له بها ، ولعله غير مستحق لهًا`.

أمـا مـاذهب اليـه أبـو حنيفة من التفريق بين ماعلمه الحاكم قبل القضاء وماعلمته بعد القضاء حيث يقضى بعلمه فيما علمه بعد القضاء ولايقضى بعلمه فيما علمه قبل القضاء.

<sup>(1)</sup> 

المبدع ۲۲/۱۰ . الفروق ۲۲/۱۶ ، تهذیب الفروق ۲۵/۱۶ . **(Y)** 

المنَّتَقَى للباجي ١٨٦/٥ .

فأجماب عليم ابمن حزم بقوله : "فنظرنا فيمن فرق بين ماعلم قبل القضاء ، وماعلم بعد القضاء فوجدناه قولا لايؤيده قصر آن ولاسنة ولارواية سقيمة ، ولاقياس ، ولاأحد قاله قبل أبى (١)

أمـا قـول الظاهريـة بأن القاضى يقضى بعلمه مطلقا فى الحدود وغيرها قولا الحدود وغيرها قولا لايعضده قرآن ولاسنة ، وماكان هكذا فهو باطل بلاشك .

وأن استدلالهم بقوليه صبلي الله عليه وسلم : "ادرءوا (٢) الحيدود بالشبهات" باطل ماصح عين النبي صلى الله عليه (٣)

فمصردود عليه بأن هذا هو قول أبى بكر الصديق وعمر بن العطصاب رضحى الله عنهما وهما أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" .

وبـأن الحصدود مما يحتاط فى درئها ، وليس من الإحتياط (٥) الإكتفاء فيها بعلم القاضي .

<sup>(</sup>١) المحلى ٤٢٧/٩

<sup>(</sup>٢) هـذا الحـديث فيه المختار بن نافع قال البخارى وهو منكر الحديث قال : وأصع مافيه حديث سفيان الثورى عن حكم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال : "ادرءوا الحدود بالسبهات ادفعاو القتال عـن المسلمين ما استطعتم " وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا وروى منقطعا وموقوفا على عمر .
قال الشوكانى : وهـذا الحديث وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عفده الأحاديث التى ذكرناها في هذا الباب .

انظر : نيل الأوطار ٢٧٢،٢٧١/ . (٣) انظر : المحلى ٢٨٨٩ .

<sup>(</sup>٤) سبق تغریجه ص ٦١١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : بدائع المنائع ٦/٧ .

أما قولهم بأن حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات" لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فلايصح به الإستدلال .

فمردود بأن هذا الحديث وإن كان فيه مقال ، فقد شد من عضده أحاديث أخرى منها :

ما أخرجـه الـترمذي وغـيره بسندهم عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في (٢) العقوبة " .

فيملـح بعـد ذلـك للإحتجاج به على مشروعية درء الحدود (7)بالشبهات المحتملة لامطلق الشبهُة`.

قال ابن الهمام : "وفي اجماع فقهاء الأمسار على أن الحصدود تصدر؛ بالشبهات كفاية ، ولذا قال بعض الفقهاء هذا الحديث متفق عليه ، وأيضا تلقته الأمة بالقبولُ " .

# الرأى الراجح :

مملا سبق يظهر لى والله أعلم رجحان القول بأنه يمتنع القضاء بعلم الحاكم مطلقا .

- لقبوة أدلتهم وخلوها من المناقشة الملزمة وتعرض أدلة (1) المخالفين للمناقشة .
  - (٢) وحذرا من القضاه السوء .

<sup>(1)</sup> 

**<sup>(</sup>Y)** 

سبق تخریجه ص ۴۸۲ . انظر : نیل الأوطار ۲۷۲/۷ شرح فتع القدیر ۳۲/۵ . (٣)

<sup>(1)</sup> 

### (٣) وسدا لباب التهمة على الحكام .

وبناء على آراء العلماء في جواز القضاء بعلم الحاكم ينبنى الحكم فيما لو اجتمع علم الحاكم مع البينة إذا شهدت بما يعلمه الحاكم ، همل يكون الحكم مضافاً إلى البينة ويسقط القضاء بعلم الحاكم ، أم يكون الحكم مضافاً إلى علم الحاكم ويسقط القضاء بالبينة .

فمـن قـال بجـواز القضاء بعلم الحاكم قال : إن الحكم يكـون مفافـاً إلـى علـم الحاكم ولاينظر إلى حجة الخصم ، لأن القضاء بعلمـه يفيد القطع ، والقضاء بالبينة يفيد الظن ، فيكون القضاء بعلمه أولى .

ومـن قـال بعـدم جـواز القضاء بعلم الحاكم قال : إن الحـكم يكون مضافاً إلى البينة ، والقضاء بالعلم ساقط حذرا مـن القضاة السوء ، وسدا لذريعة الفساد على الحكام بالتهم وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل .

وهو الأصح كما رجحت سابقا .

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : الفروق ٣١/٢ ، تهذيب الفروق ٤٠/٢ .



### المبحث الثانى -------فيما إذا وجد فى حقه سببان للتوريث

إذا وجـد فـى حقـه سببان للتوريث هل يرث بهما أم يرث بأحدهما ويسقط الآخر ؟

سبب الإرث إما عام كجهة الإسلام فى صرف الميراث إلى بيت المال أو خاص .

والخاص على قسمين :

<u>أحدهما</u> : مالايورث به إلاّ بالعموبة ، وهو العتق ، ومالايورث به إلا<sup>ّ</sup> بالفرض وهو النكاح .

وثانيهما : القرابة ، والإرث بها تارة يكون بالعصوبة (١) وتارة يكون بالفرض ، وتارة بهما .

وبناء عصلى ذلىك إذا اجمحتمع فىي شخص سببان للتوريث فلايخلو :

أولا : أن يكون السببان جائزين بمعنى أن يجتمع فى شخص سببان أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب .

ثانیا : أن یکون السببان غیر جائزین بمعنی أن یجتمع فی شخص سببین کلیهما بالفرضیة .

أولا : إذا اجمحتمع فيى حقيه سببان للتيوريث وكانيا ----جائزين :

مـن اجـتمع فى حقه سببان للميراث وكانا جائزين ، ورث بهمـا ، ويجعل كشخصين إذ كل واحدة من القرابتين مستقلة فى سـبب الإستحقاق ، كالزوج يكون ابن عم ، فيرث سهما بالزوجية

<sup>(</sup>۱) الفواكه الدواني ۳٤٢/۲ .

(١) ويعصب بالقرابة ، وبذلك قال جمهور العلماء .

وكـذلك الأخ لـلأم يكـون ابـن عـم ، يـرث بهما ، السدس (٢) بالاخوة والباقى بالتعميب .

(٣) . لانهما ارثان مختلفان بسببین مختلفین

ولاخـلاف أنـه يـاخذ فرضه والباقى بالتعميب إذا لم يكن معه من يشاركه فى التعميب .

أمـا ان كـان معه من يشاركه فى التعصيب ، وفى منزلته (٤) كابنى عم أحدهما أخ لأم ، فقد اختلف العلماء فى ذلك .

فقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلية : إنه إذا اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من الأم ، ورث الأخ من الأم السيدس والباقي بينه وبين الآخر نصفين بالتعميب لاستوائهما بها ، وحكى ذلك عن على وزيد بن ثابت (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر: الإختيار لتعليال المختصار ٩١/٥ ، الفصروق ٢٠/٢ ٣٠/٣-٢٣ ، تهذيب الفصروق ٢٠/١ ، القصوانين الفقهية ص ٢٥٤ ، مصصواهب الجصليل ٢١٧/١ ، المهذب ٢٥٨/١٥ ، المجموع شرح المهذب ٢٦٠/١٥ ، الغاية القموى ٢٧٩/٢ ، نهاية المحتاج ٣/٣٦ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٧٣٢، المبدع ٢٣٦/٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الإختيار لتعليل المختار ٩١/٥ ، مواهب الجليل ٦/٦/٦ ، التاج والإكليل ٢٠٨/٨ ، الخرشى ٢٠٨/٨ ، المجسموع شرح المهذب ٢٠٠/١٥ ، الغاية القصوى ٢٩٩/٢ ، المحدثب ٢٥٨/١٥ ، الكافى فى فقه أحمد ٢٦٢/١٥ ، المبدع ٢٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ٢٥٨/١٥ .

<sup>(ُ؛)</sup> صورتها : أن يتعاقب أخوان على إمرأة ، وتلد لكل ابنا ولأحدهما ابن مصن غيرها ، فابناه ابنا عم الآخر ، وأحدهما أخوه لأمه .

انظر : نهاية المحتاج ٣٢/٦ . (٥) انظير : اللباب شيرح الكتاب ١٩٦/٤ ، الإختيار لتعليل المختيار ٩١/٥ ، القيوانين الفقهيية ص ٢٥٤ ، ميواهب الجليل ٢٠/٦٤ ، المهذب ٢٥٨/١٠ ، روضة الطالبين ٢٠/٦ الغاية القصوى ٣٢/٦ ، نهاية المحتاج ٣٢/٦ ، المجموع شرح المهذب ٢٦٠/١٥ ، الكافي في فقه أحمد ٢٦٠/٥ .

وذهب عمر وابن مسعود وشريح وأبو ثور وأشهب وداود إلى (١) القول بأن المال كله لصاحب السببين وهو الأخ لأم .

لأنهما عصبتان يدلى أحدهما بالأبوين ، والآخر بأحدهما ، فقصدم مصن يدلى بهما كالأخوين أحدهما من الأب والآخر من الأب (٢) والأم .

#### واجيب:

بــأن هذا خطأ ، لأنه استحق الفرض بقرابة الأم ، فلايقدم (٣) بها في التعصيب كابني عم أحدهما زوج .

ثانيا : إذا اجمحتمع فلي حقه سببان للميراث وكانا غير للمسلم جائزين .

إذا اجتمع فى شخص قرابتان ، منع الشرع من مباشرة سبب (٤)
اجتماعهما ، كام هى أخت وذلك يقع فى المجوس ، لاستباحتهم نكاح المحارم ، وربما أسلموا بعد ذلك ، أو ترافعوا إلينا (٥)

فللعلماء في ذلك قولان:

### القول الأول :

أنـه إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بكل واحد منهما فرضا مقدرا فإنه يرث بأقواهما ويسقط الأضعف ، وبذلك قال المالكية والشافعية في المذهب عندهم وهو رواية لأحمد ،

<sup>(</sup>۱) انظر : المجلموع شرح المهلذب ٢٦٠/١٥ ، القلوانين الفقهية ص ٢٥٤ ، مواهب الجليل ٢١٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) المهذب ١٥٨/١٥ .

<sup>(</sup>٣) المهذب ١٥/٨٥٠ .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٦/١١.

وحكى عن الحسن البصرى والزهرى والأوزاعى والليث وحماد وزيد (١) ابن ثابت .

#### القول الثاني :

أنـه إذا اجتمع في شخص قرابتان ، لو تفرقتا في شخصين ورثـا بهمـا ، ورث بهما ، وبذلك قال الحنفية والحنابلة في المذهب عندهم ، وهو مذهب عامة الصحابة .

وبه قال ابن سریج وابن اللبان من الشافعیة ، وروی عن عمصر وعصلی وابعن مسعود وابن عباس وزید بن ثابت فی الصحیح عند ، وحمدی عند النخصی والثموری وقتصادة وابن أبی لیلی (۲)

ومن قال إنه يرث بأقوى القرابتين وتسقط الأضعف .

قال القوة تكون بأحد أمور ثلاثة :

الأول : أن تكون إحداهما لاتحجب الأخرى ، كأن يتزوج المجوسى ابنته عمدا ، فولدت منه ابنة ، ثم اسلم ومات فهذه الابنة تكون أختا لأمها ، وهى أيضا بنت لها ، فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة ، لأنها لاتسقط بحال ، والأخوة قد تسقط ، فلها النصف بالبنوة ولاشى، بالأخوة .

<sup>(</sup>۱) انظر : التاج والاكليل ٢١٦/٦ ، الفروق ٣٢-٣٦ ، القوانين الفقهياة ص ٢٥٤ ، الخرساى ٢٠٨/٨ ، شرح الزرقاني عملي خمليل ٢١٣/٨ ، روضة الطالبين ٢٠٤١ ، المهندب ٢٥٢/١٥ ، نهاياة المحتاج ٣١/٣-٣٣ ، المبدع ٢٣٦/٦ ، المغنى ٣٠٤/٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر : الاختيار لتعليل المختار ١١٣/٥ ، اللباب شرح الكتاب ١٩٨/٤ ، المغنى ٢٠٤/٦ ، شرح منتهى الارادات ٢/٢٦٢ ، روضة الطالبين ٢/٤٤ ، نهاية المحتاج ٣١/٦ .

وإن مصاتت الصغرى أولا فصالكبرى أم وأخصحت لأب فصحرت بالأمومـة ، لأنهـا لاتسـقط ، والأخمـت للأب قد تسقط فلها الثلث بالأمومة .

الثاني : أن تحجب إحداهما الأخرى ، فالحاجبة أقوى ، كان يطا مجوسى أماه ، فترث كان يطا مجوسى أماه ، فترث بالأمومة اتفاقا .

الشالث: أن تكون احداهما أقل حجبا من الأخرى كأم أم هى أخت لأب ، كأن يطأ مجوسى بنته فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى ، والأب ، فهـى أم أمها وأختها من أبيها ، فترث بالجدودة دون الأختية ، لأن أم الأم تحجبها الأم فقـط ، والأختية يحجبها الأحماعـة ، وقيـل ترث بالأختية ، لأن نصيب الأختية أكثر ، وإذا كانت القويـة محجوبة ، ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى فى هـذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف .

### ا لأد لــــة

أولا : استدل القائلون بأنه يرث بهما جميعا بما يلى : —— <u>أولا</u> : أن اللـه تعـالى فـرض للأم الثلث وللأخت النصف ، فـاذا كانت الأم أختا وجب اعطاؤها مافرض الله تعالى لها فى (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر : الخرشى ۲۰۸/۸ ، شرح الزرقانى على خليل ۲۱۳/۸ الشرح الصغير ۲۳۳/۴ ، حاشية الصاوى على الشرح المغير ۲۳۲/۶ ، روضة الطالبين ۲/۱۱ ، نهاية المحتاج ۳۲/۳ . (۲) المبدع ۲۳۲/۲ ، شرح منتهى الإرادات ۲۲۲/۲ ، المغنى

ثانيا : ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لاتحجب احداهما الأخرى ، ولاترجع بها فترث بهما مجتمعين كزوج هـو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ، وكذوى الأرحام المدلين بقرابتين .

ثالثا : ولأن كل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صالحة لإستحقاق الإرث ، ويجوز أن يستحق الواحد مالين بجهتين إذا وجد سببا استحقاق كابنى عم أحدهما أخ لأم أو زوج .

ثانيصا : استدل القصائلون بأنه يرث بأقوى القرابتين وتسقط الأخرى بما يلى :

أولا : بأنهما قرابتان لايورث بهما في الإسلام ، فلايورث بهما في غيره ، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى .

شانيا : ولأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفسراد ، فبأقواهما عند الإجتماع كالأخت لأبوين ، لاترث النصف بأخوة الأب ، والسدس بأخوة الأم .

# المناقشة والترجيح

نوقشت أدلة القائلين بأنه يرث بأقواهما ويسقط الأضعف بما يلى:

أولا : أن قياسهم فاسد ، لأن القرابتين في الأصل تسقط إحداهما الأخصري إذا كانتا في شخصين ، فكذلك إذا كانتا في

المغنيي ٣٠٤/٦ ، شيرح منتهيي الإرادات ٣٠٤/٦ ، المبدع (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>،</sup> ۱۱۳/۰ . الاختيار لتعليل المختار ١١٣/٥ . المبدع شرح المقنع ٢٣٦/٦ ، المغنى ٣٠٤/٦ . نهاية المحتاج ٣١/٦ ، المجموع شرح المهذب ٢٥٣/١٥ . (٣)

ثانيا : أما قولهم بأنهما قرابتان لايورث بهما في الإسلام ، فلايـورث بهما في غيره فممنوع ، فإنه إذا وجد ذلك مــن وط، شبهة فيي الإسلام ورث بهما ، ثم إن امتناع الإرث بهما فــى الإسـلام لعـدم وجودهما ، ولو تصور وجودهما لورث بهما ، بدليل أنه قد ورث بنظيرهما في ابن عم هو زوج أو أخ من أم. ثالثا : أما قياسهم عملى الأخت لأبوين ، وأنها لاترث النصف بأخوة الأب ، والسدس بأخوة الأم ، فمردود بأن الأخت لأبسوين لاتصرث بقصرابتي الأبسوة والأمومصة ، لأن الشرع جعلهما (٣) قرابة واحدة فى التوريث نصا لاقياسا .

## الرأي الراجح :

ممـا سـبق يظهـر لـى والله أعلم رجحان القول بأنه يرث بالقرابتين جميعا .

لأنه قول عامة الصحابة والتابعين .

ولقصوة أدلتهم وتعصرض أدلحة المخصالفين للمناقشصة الصلزمة .

<sup>(1)</sup> 

المغنى ٣٠٤/٦ ، المبدع شرح المقنع ٢٣٦/٦ . المغنى ٣٠٥/٦ ، المبدع شرح المقنع ٢٣٦/٦ . الإختيار لتعليل المختار ١١٣/٥ . **(Y)** 



فهاإذ اجتمع النكاح مَعَ الملك

# المبحث الثالث -----فيما إذا اجتمع النكاح مع الملك

يسترتب عملى عقد النكساح أحكام كثيرة ، ومن أهم هذه الأحكام ، حل الوط، ، إلا في حالة الحيض والنفاس وفي الظهار قبل التكفير ، لقوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} .

نفــى اللـوم عمـن لايحفظ فرجه على زوجته ، فدل على حل (٢) الــوطء .

ولقصول الرسول صلى الله عليه وسلم : "اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم لايملكن شيئا ، اتخذتموهن بأمانة (٣) الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" .

وكلمـة اللـه المذكـورة فى كتابه العزيز لفظة الإنكاح والتزويج .

فـدل الحـديث عـلى حل الإستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح (٤) والتزويج ، فكان الحل ثابتا .

أمـا الملـك فإنـه يقتفـى مـع ملك الرقبة صحة الإيجار (٥) والإخدام ، والتمكن من المنافع التى بعضها حل الوطء .

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٣٣١/٢ .

<sup>(</sup>٣) هـذا الحـديث هـو جزء من حديث جابر الطويل أخرجه أبو داود ، كتـاب الحج ، باب صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم ١٨٥/٢ ، والطحاوى في مشكل الآثار ،باب بيان مشكل مساروى فـي ضرب الرجال نساءهم من منع واباحة ٢١٢/٣ ، ومسلم وليمن فيه "فإنهن عوان عندكم" كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ٤١/٤ .

والمراد بعوان عندكم : أي أسرى في ايديكم . انظر : سنن الترمذي ٣١٥/٢ ، كتاب الرضاع ، باب ماجاء

في حق المرّأة علّي زُوجها (٤) بدائع الصنائع ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٥) الفروق ١٣٥/٣ ، تهذيب الفروق ١٦٩/٣ .

فعلى ذلك إذا اجتمع النكاح مع الملك هل يصبح اجتماعهما ، أم يثبت أقواهما ويسقط الآخر ؟

يتصور اجتماع النكاح مع الملك في حالتين :

فيإذا اجتمع النكاح مع الملك ، سواء كان الملك سابقا على النكاح بأن يتزوج الرجل أمته ، أو تزوجت المرأة عبدها أم كيان الملك طارنا على النكاح بأن اشترى زوجته أو اشترت (٣)

لتنسافي أحكسام الملسك والنكساح ، وعند التنافي يثبت الأقسوى ويستقط الأضعسف ، وملسك اليميسن أقوى ، لأنه يملك به

<sup>(</sup>۱) انظر: الإختيار لتعليل المختار ۸۷/۳ ، الدر المنتقى ١/٣٠/ ، بـدائع المنائع ۲۷۲/۲ ، الفروق ۲۱/۳ ، الشرح السفيير ۲۱۶/۱ ؛ شرح أبـي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ۷۷/۷ ، الشرح الكبيير ۲۹۹۲ ، المهـذب ۱۲۶/۳ ، شرح جلال الدين المحلي على المنهاج ۲۶۷/۳ ، مغنى المحتاج ۱۸۲/۳ ، الكافي مغنى المحتاج ۲۱/۳٪ ، الكافي فـي فقـه احـمد ۱۸۳/۳ ، المبدع شرح المقنع ۷۹/۷ ، شرح منتهـي الإرادات ۳۸/۳ ، كشـاف القناع ۸۸/۰ ، المحلى

<sup>(</sup>۲) انظر : بدائع الصنائع ۳۳۹/۲ ، الشرح الصغير ۲/۱۶ ، شرح أبــى الحسـن لرسالة ابــن أبـى زيد ۷/۲ ، الشرح الكبير ۲/۲۰۹ ،المهذب ۳۹٤/۱۵ ، مغنى المحتاج ۱۸۳/۳ ، تحفــة المحتاج ۱۲۶/۷ ، المبدع شرح المقنع ۲/۲۷ ، شرح منتهى الإرادات ۳۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تبيين الحقائق ١٠٩/٢ ، الدر المنتقى ٣٣٠/١ ، مغنى الشرح المفير ٢٥٩/٢ ، الشرح الكبير ٢٥٩/٢ ، مغنى المحتاج ٣١٤/٧ ، شرح منتهى الإرادات ٣٨/٣ ، المبدع شرح المقنع ٧٦/٧ ، المحلى ٢٠/١٠ .

(۱)  $\tilde{k}$  الرقبة والمنفعة ، والنكاح لايملك به  $\tilde{k}$  ضربا من المنفعة . قصال ابلن المنتذر : "أجلمع أهل العلم على بطلان نكاح (۲) المرأة عبدها" .

فيإذا وقيع هيذا الممنوع بأن تزوج المالك أمته ، أو تزوجيت المرأة عبدها ، أو طرأ الملك على النكاح ، فسخ هذا (٣) النكاح من غير طلاق ، لأنه عقد مجمع على فساده .

### الأدلة على عدم جواز اجتماع النكاح والملك :

قــال ابــن حزم فى معرض استدلاله بهذه الآية : "فلم يبح اللـه تعــالى إِلاَّ زوجــة أو ملــك يميــن ، وفرق بينهما ، وكل اسـمين فــرق الله عز وجل بينهما ، فلايجوز أن يقال هما شيء

<sup>(</sup>۱) انظر : الإختيار لتعليل المختار ۸۷/۳ ، الفروق ۳۱/۲ ، مغنى شرح جلال الحدين المحلى على المنهاج ۲٤٧/۳ ، مغنى المحتاج ۱۸۳/۳ ، المبدع شرح المقنع ۷٦/۷ ، شرح منتهى الإرادات ۳۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) الأجماع لابن المنذر ص ٤٢ . (٣) انظر : بصدائع الصنائع ٣٩/٢ ، الخرشصي ٢١٧/٣ ، الفواكه الصدواني ٤٣/٢ ، مغنى المحتاج ١٨٣/٣ ، شرح جلال الدين المحلي على المنهاج ٣٧/٧٣ ، المهذب ٣٩٤/١٥ الكافي في فقه أحمد ٤٩/٣ ، المبدع ٧٦/٧ ، شرح منتهى الإرادات ٣٨/٣ ، المحلى ، ١٥٩/١٤٣/١٤٢/١ .

 <sup>(</sup>١) سورة المعارج الآية : ٢٩
 (٥) بدائع المنائع ٢٧٢/٢ .

واحمد إلا بنصص يوجمب ذلك ، أو ضرورة توجبه ، ولانص هنا ولاضرورة توجب وقوع اسم الزوجة واسم ملك اليمين على امرأة واحمدة لرجل واحد ، وبهذا الإستدلال حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقها أو يخرجها عن ملكه ، وحرم على المرأة أن تحتزوج عبدها دون أن تعتقه أو تخرجه عن ملكها ، وكذلك محال أن يكون بعضها زوجة له ، وبعضها ملك يمين له .

فسإذا صح ماذكرنا فقد وجب أن الملك ينافى الزوجية ، فلايجوز أن يجتمعا ، فوجب من هذا أنه إذا ملكها أو بعضها فهى ملك يمين له أو بعضها فلايكون زوجا لها ، ولايكون بعضها (١) (وجة له فصح انفساخ النكاح بلاشك" .

شانيا : بقول الله تعالى : {وَقُلْ لَلْمِؤْمِنَاتِ يَغْفُفْنَ مِنْ أَبْمَارِهِنَّ وَيَعْفُفْنَ مِنْ أَبْمَارِهِنَّ وَيَنْتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...} أَبْمَارِهِنَّ وَيُنَاتُهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...} إلى قوله : {أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } .

شالشا : بما أخرجه عبد الرزاق بسنده أن جابر بن عبد (1) الله قال : جاءت إمرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية ،

<sup>(</sup>۱) المحلي ۱۵۹/۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية : ٣١

<sup>(</sup>٣) المحلى ١٥٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) الجابية : قرية معروفة بجنب نوى على ثلاثة أميال منها معن جانب الشمال ، وإلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق ، وسميت الجابية تشبيها بما يجبى فيه الماء ، فإن الجابية اسم للحوض فسميت جابية لكثرة مياهها ، والجابية أيضا جماعة القوم فيجوز أن تكون سميت بعدلك لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها ، لكونها أرض خصب وخير .

(۱) نكحت عبدها ، فانتهرها وهم أن يرجمها ، وقال : لايحل لك" . رِ ابعـا : ولأن النكـاح لم يشرع إلاَّ مثمراً ثمرات مشتركة بيـن المتنـاكحين فـى الملك ، منها مايختص هو بملكه كوجوب التمكين مين نفسها وقرارها في بيته ، وخدمة داخل البيت ، ومنها ماتختص هلى بملكه كالمهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم ، والمنع من العزل إلاّ بإذنها ، ومنها مايكون الملك في كل منهما مشتركا كالِاستمتاع مجامعة ومباشرة ، والولد في حـق الإضافـة ، والمملوكيـة تنـافي المالكية ، فيمتنع وقوع الثمارة على الشاركة ، فلايشرع لما عرف أن كل تصرف لايترتب (۲) علیه مقصوده لایکون مشروعا .

خامسا : ولأن المقصود من النكاح التواد والإحسان ، ومقصصود الصرق الإمتهان والقهر بسبب ماسبق منه من الكفر  $( ilde{r})$  . فلایجتمعان للتضاد

سادسيا : ولأن الحقوق الثابتة بالنكاح لايجوز أن تثبت على المصولى لأمته ، ولاعلى الحرة لعبدها ، لأن ملك الرقبة يقتضـى أن تكون الولاية للمالك ، وكون المملوك يولى عليه ، وملك النكساح يقتضى ثبسوت الولايسة للمملوك على المالك ، فيؤدى إلى أن يكون الشخص الواحد في زمن واحد واليا وموليا عليه في شيء واحد وهذا محال .

ـذا الأشـر أخرجـه عبـد الرزاق في مصنفه ٢٠٩/٧ ، باب (1)

انظـر : شرّح فتح القدير ١٣٤/٣ ، تبيين الحقائق ١٠٩/٢ **(Y)** شـرح العنايـة عَـلى الهّدايـة ١٣٤/٣ ، بـدائع الصنائع

تبيين الحقائق ١٠٩/٢ . بدائع الصنائع ٢٧٢/٢ . (٣)

<sup>(1)</sup> 

هذا وقد ذكر القرافي أن البطلان في نكاح الرجل لأمته ، والمرأة لعبدها مبنى على ثلاث قواعد :

### القاعدة الأولى :

أن كلل تصرف لايترتب عليه مقصوده لايشرع ، ولذلك لايشرع نكساح الرجمل أمتم ؛ لأن مقاصد النكساح حاصلة قبل العقد بالملك فلم يحصل العقد له في أمته .

### القاعدة الثانية :

ملن مقتضلي الزوجيلة قيلام الرجلل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الأخلاق لقوله تعالى : {الرِّجَالُ قُوَّامُونَ ـ \_ س \_ (۱) عصلى النِسَاءِ} والإسترقاق يقتضىي قهر السادات والقيام على الصرقيق للأعمال واصلاح الأخلاق فصى جصميع ذلك ، والإستيلاء بالإستهانة فيتعصذر أن تكون أمة الإنسان زوجته وعبد المرأة زوجها لتناقض آثار الحقوق .

### القاعدة الثالثة :

كل أمرين لايجتمعان يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما ، وكـذلك العقـل والعـرف ، والرق أقوى من النكاح لكونه يوجب التمكين مين المنافع التي بعضها حل النكاح مع صحة الإيجار والإخصدام مع ملك الرقبة ، ولايقتضى النكاح غير إباحة الوطء فيكون الملك أقوى ، فيقدم على النكاع .

سورة النساء الآية : ٣٤ الفروق ٣/١٣٥-١٣٦ .

**<sup>(</sup>Y)** 



### الخاتمة

أحـمدك اللهـم حـمدا كثـيرا طيبا مباركا مل، السموات ومـل، الارض ومل، مابينهما ومل، ماشئت من بعد ، وأشكرك على تـوفيقك واعـانتك لـى لاتمـام هـذا البحث ، والذى كانت أهم نتائجه مايلى :

### النتيجة الأولى :

أن السبب في عرف الأصوليين هو ماحصل الحكم عنده لابه . النتيجة الثانية :

أن تساقط الأسباب إنما يكون عند التعارض وتنافى المسببات بان يكون أحد السببين يقتضى شيئا والآخر يقتضى فده ، فيقدم صاحب الشرع الراجح منهما على المرجوح ، فيسقط المرجوح ، أو يستويان فيتساقطان معا ، وتداخلها إنما يكون عند اتحاد مسببها ، بأن يوجد سببان مسببهما واحد .

#### النتيجة الثالثة :

أنـه لو اجتمعت احداث متنوعة توجب الوضوء أو الغسل ، فنـوى بطهارتـه أحدهـا ارتفع سائرها ، وأجزأ وضوء واحد فى حالة الحدث الأكبر ؛ لأن الأحداث تتداخل ، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل .

#### النتيجة الرابعة :

أنـه إذا اجتمع حدث أصغر وحدث أكبر كفى الغسل لهما ، سـواء نوى الوضوء مع الغسل أم لا ، غسل أعضاء الوضوء مرتبا أم لا .

### النتيجة الخامسة :

أنه إذا اجتمع غسل واجب كالجنابة وغسل مسنون كالجمعة ونواهما معا أجزأه الغسل الواحد ؛ لأن موجبهما واحد ، والأحداث إذا اجتمعت وكان موجبها واحدا ، تداخل حكمها وناب أحدهما عن الآخر أما إذا نوى بغسله أحدهما دون الآخر ، فإنه يجزئه عن الممنوى دون غيره .

#### النتيجة السادسة:

أنـه إذا اجـتمع حدث ونجاسة حكمية فإنه لايكفى فى رفع الحدث وإزالة النجس غسلة واحدة ، بل لابد من غسلتين لأن ذلك أبلغ فى التطهير .

### النتيجة السابعة :

أنـه إذا كان عادما للماء وتيمم تيمما واحدا للحدثين أجـزأه ذلـك سـواء نواهما معا أو نوى أحدهما ، لأن موجبهما واحد .

### النتيجة الشامنة :

أنده إذا دخل المسجد وصلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا ، او ندى ركعتين نافلدة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مسؤداة أو مقضية أو مندورة ، أجزأه ذلك وحصل له مانوى وحصلت تحية المسجد ضمنا ، لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر ، ولايضره نية التحية لانها سنة غير مقصودة .

### النتيجة التاسعة :

أنسه إذا صلى عقب الطواف مكتوبة أو راتبة ، فإنها لاتكسفى عن ركعتى الطواف ، بل لابد من صلاة ركعتى الطواف بعد المكتوبة ، وقياسها على تحية المسجد لايستقيم ، لأن المقصود مـن تحية المسجد أن لايجلس فيه حتى يصلى ركعتين ، فإذا صلى الفريضة أو الراتبة فقد أدى المقصود .

أمـا ركعتا الطواف فهى إما واجبة ، وإما سنة على خلاف بين العلماء ، وبذلك لاتنوب المكتوبة عنهما .

### النتيجة العاشرة :

أنه لو طاف طوافين أو أكثر ولم يصل حتى انتهى ، فلابد للكلل طواف من ركعتين ، لأن السيدة عائشة رضى الله عنها لما طافت ثلاث أسابيع صلت لكل أسبوع ركعتين .

### النتيجة الحادية عشرة :

أن السمهو وإن كثر تكفيه سجدتان ، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين .

### النتيجة الثانية عشرة :

أنسه إذا كسرر آيسة السجدة مرارا في مجلس واحد ، ولم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجود واحد .

أما إذا سجد للمرة الأولى ثم أعاد الآية فإنه يسجد مرة أخرى لتجدد السبب .

وإذا تـلا آيـة السجدة مرارا في مجالس مختلفة ، او تلا آيات السجدات في مكان واحد ، فعليه بكل تلاوة سجدة .

هذا إنا تلا آية السجدة أو آيات السجدة خارج الصلاة .

أمـا إذا كرر آية السجدة في ركعتين ، فعليه بكل تلاوة سـجدة ، لأنـه لاحـرج فـي ذلك ، ولأن تكرار آية السجدة في كل ركعة نادرة في الصلاة ، لأنها ليست بموضع التعليم .

#### النتيجة الثالثة عشرة :

أنـه إذا أدرك الإمـام راكعـا ، وكبر وهو قائم تكبيرة واحدة ينوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع .

أما إذا نوى بالتكبيرة تكبيرة الركوع ، فإنها لاتجزى، عن تكبيرة الإحرام ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها . النتيجة الرابعة عشرة :

أنـه إذا اجـتمع عيـد وجمعـة فـى يـوم واحـد ، سـقطت الجمعة بالعيد ، ويصلون الظهر فى وقتها إلا الإمام ، فلاتسقط عنه .

### النتيجة النامسة عشرة :

أن صوم رمضان يجزىء عن صوم الإعتكاف لمن اشترط الصوم لصححة الإعتكاف ، لأن كون الصوم شرطا معناه مراعاة وجوده لاايجاده للمشروط له قصدا .

### النتيجة السادسة عشرة :

أنـه لو نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان أجزا صيامه عن رمضان وعن نذره .

### النتيجة السابعة عشرة :

أنه إذا نذر الحج من عليه حجة الإسلام ، انصرف حجه إلى حجـة الإسـلام ، وعليـه أن يقضـى نـذره ؛ لأن مـاوجب بالشـرع مقدم على ماوجب بالشرط .

### النتيجة الثامنة عشرة :

أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعى واحد . النتيجة التاسعة عشرة :

أنـه إذا أخـر طواف الإفاضة لحين خروجه من مكة ، فإنه

لايكفى عن طواف الصوداع ، لأن طواف الوداع عبادة مستقلة ومقصودها يختلف عن مقصود طواف الافاضة .

### النتيجة العشرون :

أن الكفارة تجب على من أفطر فى رمضان بجماع دون غيره مـن المفطرات لورود النص فى ذلك ، ويستوى فى وجوب الكفارة الرجـل والمـرأة إذا مكنته طائعة عالمة ، لأنهما اشتركا فى الجمـاع ، فيسـتويان فى العقوبة بالكفارة كحد الزنا . أما إذا كانت مكرهة فلاكفارة عليها .

### النتيجة الحادية والعشرون :

أنـه إذا جـامع زوجته في رمضان مرتين أو أكثر في يوم واحـد لزمـه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سوا، كفر عن الأول أم لا ، لأن الـوط، الأول تضمن هتك حرمة الصوم ، وهو مؤثر في الايجاب ، فلايصح الحاق غيره به .

أما إذا كان الجماع في يومين أو أكثر من رمضان فالأصح في ذلك تعدد الكفارة بتعدد الأيام سواء كفر عن الأول أو لم يكفير ، لأن السبب وهو هتك حرمة الصوم تعدد فيتعدد المسبب وهيو الكفارة فإن جامع في يومين من رمضان ولم يكفر فعليه لكل رمضان كفارة لأن لكل شهر حرمته .

### النتيجة الثانية والعشرون :

أنـه إذا ظـاهر مـن نسـائه المتعددات بلفظ واحد ، أو بألفـاظ متفرقـة ، فعليـه لكـل امرأة كفارة على الأصح ؛ لأن الظهار تحريم ، والتحريم لايرتفع الا بالكفارة .

أمـا لـو ظـاهر من زوجته مرارا ولم يكفر فعليه كفارة واحـدة ، لأن المرأة قد حرمت بالظهار الأول ، فلايثبت الثانى حكما . أما إذا ظاهر وكفر ثم ظاهر لزمته كفارة بلاخلاف لإنقضاء حكم الأول بالتكفير عنه .

### النتيجة الشالثة والعشرون :

أن الحصلف بالقرآن يعتبر يمينا منعقدة ، تجب الكفارة بالحنث فيها .

واختلفوا فى مقدار الكفارة الواجبة فى الحلف بالقرآن والأسح وجوب كفارة واحدة ، لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته ، فكأنه حلف بصفة واحدة .

### النتيجة الرابعة والعشرون :

أن تكسرر اليمين على شيء واحد يوجب كفارة واحدة ، لأن الحنث واحد ، فلم يجب به أكثر من واحدة .

إلا أن الأحوط العمل بالنية ، فإذا نوى بتكرار اليمين يمين أخرى فالأولى والأحوط أن لكل يمين كفارة ، وإذا نوى التأكيد فواحدة .

### النتيجة الخامسة والعشرون :

أن من حلف أيمانا كثيرة على أجناس ، فحنث فى واحدة منها شعم أخرجها ثم حنث فى يمين أخرى لزمته كفارة أخرى ، لأن الحنث فى الثانية تجب به الكفارةبعد أن كفر عن الأولى .

اما إذا حنث فى الجميع قبل التكفير فالأصح أنه يجب فى كل يمين كفارة .

### النتيجة السادسة والعشرون :

أن المحصوم إذا قتصل صيحا ، ثم قتل صيدا آخر ، لزمه الجحزاء لكصل صيحد عصلى حصده ؛ لأنها نفس تضمن بالكفارة ، فتكررت بتكرر القتل كقتل الآدميين .

أمـا إذا اشترك جماعة محرمون فى قتل سيد واحد ، فيجب جــزاء واحد عـلى المشتركين ، لأن المقتول واحد ، فيجب بدل واحد .

### النتيجة السابعة والعشرون :

أنـه إذا قتـل شخص عدة اشخاص خطأ ، فإنه تتعدد عليه الكفـارة بتعدد القتل ، كتعدد الدية بذلك ، لقيام كل قتيل بنفسه ، وعدم تعلقه بغيره .

أمـا إذا اشـترك جماعة فى قتل واحد فتجب الكفارة على كـل واحـد منهـم ؛ لأن كـل واحـد منهم فاعل ، فتتعدد بتعدد الفاعلين .

### النتيجة الثامنة والعشرون :

أن مصن كصرر الجمصاع فصى الحج ، فإن كان كفر عن الأول قبل الجماع الثانى وجبت الكفارة للثانى ، وإن لم يكن كفر عن الأول فكفارة واحدة قياسا على الوطء فى رمضان .

#### النتيجة التاسعة والعشرون :

أن المحرم إذا كرر محظورا من محظورات الإحرام كاللبس والمتطيب وتغطية الرأس بالنسبة للرجل ونحو ذلك ، فإن كان المحلظور من جنس واحد ولم يكفر عن الأول كفاه فدية واحدة ، وإن كفر عن الأول استقر حكمه بالمتكفير ، كما لو زنا فحد شم زنا ، فإنه يحد ثانيا .

أما إذا كرر محظورا من أجناس مختلفة ، فتتكرر الفدية ولاتتداخل .

### النتيجة الثلاثون :

أن مـن ترك رمى الجمار كلها كفاه دم واحد ؛ لأن الرمى جنس واحد ، والأجناس المتحدة تتداخل .

أما إذا ترك رمى يوم واحد فعليه دم ، لأنه نسك تام . وكحذلك تحرك المبيحة بمنى فى لياليها يوجب دما واحدا على الأصح من أقوال العلماء .

#### النتيجة الحادية والثلاثون :

أن مـن أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى ادركه رمضان آخر لزمه الفدية .

فيإن أخصره حصتى مضصى رمضانان فصاعدا ، تكررت الفدية عليه بتكرر السنين على الأسح ، لأن الحقوق المالية لاتتداخل. النتيجة الثانية والثلاثون :

أن من قذف شخصا واحدا عدة مرات ، ولم يحد ، فإنه يحد حدا واحدا ؛ لأن القصد من إقامة الحد هو الزجر وذلك يحصل بحد واحد ، فإن أقيم عليه الحد ، ثم كرر القذف مرة ثانية فيإن كان بنفس الزنا الأول اكتفى فيه بالحد الأول ، ولايحد ثانيا ؛ لأن الغرض ما عقوبة القذف إظهار براءة المقذوف وعفته ، وتكذيب القاذف ، وذلك حصل بالحد الأول .

وإن كان القذف بزنا آخر ، أقيم عليه الحد مرة أخرى ، لأن التكذيب حصل للقذف الأول ولم يحصل للقذف الثانى .

#### النتيجة الثالثة والثلاثون :

أن قصدف الجماعصة بكلمصة واحصدة يوجب حدا واحدا ؛ لأن كلمة القذف واحدة ، فيكون الحد واحدا .

أمـا إذا كـان القـذف بكلمـات بأن أفرد كل واحد منهم بقذف منفرد ، فإن الحد يتعدد لتعدد القذف وتعدد محله . النتيجة الرابعة والثلاثون :

أن مصن زنى مرارا وهو بكر قبل إقامة العد عليه ، فإن الحصدود تتداخل فلايحد سوى مرة واحدة ، لأن المقصد من إقامة الحدد حقا لله تعالى الانزجار عن فعله فى المستقبل، واحتمال حصوله بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه قائم، فتتمكن شبهة فوات المقصود فى الثانى، والحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع.

أمـا لـو زنـى وهو بكر ، ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن فانه يرجم ويدخل فيه الجلد والتغريب ، لأنه لاحاجة للجلد مع وجود القتل .

### النتيجة الخامسة والثلاثون :

أن المحارب إذا جميرح انسانا وقتل آخر فى الحرابة ، فإنه يجمع عليه بين القتل والجرح على الأسمح ؛ لأنهما نوعا قصاص ، فجاز الجمع بينهما قياسا على غير الحرابة .

وإذا ثبـت الجمع بينهما لم يخل حال الجرح من أن يكون فيه قصاص أو لايكون .

فإن لم يكن فيه قصاص كالجائفة ، وجب أرشها للمجروح ، وكان حكمها في الحرابة كحكمها في غيرها ، وإن كان فيها قصاص كالموضحة ، فإن قيل بانحتامه قدم القصاص منها على القتل وإن تأخر عنه ، وإن قيل ليس بمنحتم ، وقف على خيار الولى ، فإن أراد القصاص قدم على القتل ، وإن عفا عنه إلى المال طولب به المحارب قبل قتله ، فإن أداه قتل ،وإن لم يؤده استبقى حتى يستكشف عن ماله .

### النتيجة السادسة والثلاثون :

أنـه إذا أخذ المال وقتل فى المحاربة ، دخل القطع فى القتل ، لأن اتـلاف البـدن بـالقتل يتضمن اتلاف اليد والرجل فاكتفى بالقتل .

### النتيجة السابعة والثلاثون :

أن الحدود إذا اجتمعت وكانت من أجناس مختلفة ولم يكن فيها قتل تستوفى كلها .

أمـا إذا كـان فيها قتل ، فالقتل يجزىء عن ذلك كله ، ولايحـد إلا فـي اجتماع القذف مع القتل ، فيحد للقذف قبل أن يقتـل ، لأن القتـل يـأتى عـلى النفس فيـؤدى إلى اسقاط بعض الحدود .

### النتيجة الثامنة والثلاثون :

أن الواحد إذا قتل جماعة ، وحضر الأولياء المستحقون وطلبواالقصاص ، قتل لجميعهم ولادية عليه ، لأنهم رضوا بما دون حقهم فجاز .

وإن طلب بعضهم القصاص ، والبعض الآخر الدية ، قتل لمن طلبب القصاص ، ووجبت الدينة لمن طلبها ، لأن كل واحد من الأولياء مستحق ، وبهندا ينخذ كنل واحد حقه ، وإن طلبوا الدينة ، كنان لكنل واحد دية كاملة ، لأن هذه حقوق مقصودة لآدميين فلاتتداخل .

#### النتيجة التاسعة والثلاثون :

أن مصن قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم ، لكن إن رضى الكل باستيفاء القماص جاز ؛ لأن الحق لهم وإن طلب واحد القماص ، والباقون الدياة فلهم ذلك ، وإن طالبوا كلهم الدية فلهم ذلك .

### النتيجة الأربعون :

أنه إذا اجتمع على شخص قصاص فى النفس وقصاص فيما دون النفس كسأن قطيع طيرف شخص عمدا ثم قتله عمدا ، فإنه لاتدخل اليـد فـى النفس ، بـل لابـد مـن قطع يده أولا ثم قتله ؛ لأن القصاص يعتمـد المساواة والمماثلـة ، ولاتكـون المساواة والمماثلـة إلاّ بأن يفعل بالجانى مثل فعله بالمجنى عليه . النتيجة الحادية والأربعون :

أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل ، إن لم تكن حرة عالمة مطاوعـة ، أمـا إذا كانت مطاوعة فلامهر لها ، لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه .

وإذا ثبــت وجـوب مهـر المثل بوطء الشبهة ، فإنه لايجب معه أرش البكارة على الأصح .

### النتيجة الثانية والأربعون:

أناه إذا اتحادت الشبهة وتكارر الوط، الايجب إلا مهر واحد غاير أن الحنفية فرقوا بين شبهة الملك وشبهة الفعل فقالوا : تكارر الوط، في شبهة الملك لايوجب إلا مهرا واحدا وتكارر الوط، في شبهة الفعل يوجب لكل وط، مهر على حده أما إذا تعددت الشبهة فإنه يتعدد المهر ، بتعدد الوط، بلاخلاف .

انـه لـو وطـى، امـراة بشبهة ، فأفضاها يجب عليه مهر المثـل مع أرش الافضاء ؛ لأن الفعل إنما أذن فيه اعتقادا أن المسـتوفى له هو المستحق ، فإذا كان غيره ثبت فى حقه وجوب الضمـان لمـا أتلـف ، كمـا لو أذن فى أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره .

### النتيجة الرابعة والأربعون :

انـه لـو وجبت على امراة عدتان لشخص واحد ، وكانت من جنس واحد فانهما يتداخلان .

أمـا اذا كـانت العدتان لرجل وكانت من جنسين مختلفين كـالحمل والاقـراء أو الشـهور فإنهمـا يتداخـلان عنـد جمهور الفقهاء .

وفى قول للشافعى ورواية لأحمد لايتداخلان ؛ لأنهما جنسان كما لو زنى بكرا ، ثم ثيبا لايتداخل الحد عليه .

### النتيجة الخامسة والأربعون :

أنـه إذا وجـبت عـلى المـرأة عدتان لشخصين فإنهما لايتداخـلان ، بـل يجـب لكـل منهما عدة كاملة ، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فوجب إذا لزماه أن لايتداخلا .

### النتيجة السادسة والأربعون :

أن الأسباب التي يرث بموجبها الشخص هي :

القرابة ، النكاح ، الولاء .

وأضاف الشافعية جهة الإسلام .

### النتيجة السابعة والأربعون :

أن موانع الإرث المتفق عليها بين الفقهاء هي :

الرق والقتل واختلاف الدين .

### النتيجة الثامنة والأربعون :

أنـه إذا اجـتمع فى شخص مايمنع الإرث كالقتل أو الكفر مـع مـايوجب الإرث كالقرابـة أو النكاح ، فإنه يقدم المانع وهـو عـدم الإرث ، ويسـقط المرجـوح وهو الموجب للإرث اتباعا للقاعدة الفقهية (إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع).

أن السبب في وجبوب الزكياة هبو ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف .

#### النتيجة الخمسون:

أن الصدين يمنصع وجصوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة دون غيرها .

### النتيجة الحادية والخمسون :

أن الزكاة تسقط بتلف المال بعد الوجوب قبل التمكن من الأداء ، أما بعد التمكن فلاتسقط .

### النتيجة الثانية والخمسون :

أن الزكاة لاتسقط بموت من عليه الزكاة ، ويجب اخراجها من ماله ، وصى بها أو لم يوص ، لأن الزكاة دين الله ، ودين الله أحق بالوفاء .

### النتيجة الثالثة والخمسون :

أن الردة لاتسقط الزكاة ؛ لأن المرتد التزم باسلامه . النتيجة الرابعة والخمسون :

أن تعلارض البينتيلن معناه : أن تشهد إحداهما بنفى ما أثبتته الأخرى أو بالعكس .

#### النتيجة الخامسة والخمسون:

أنه إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها ملكه ، فإنها تستعمل البينتان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان ، وفي كيفية استعمالهما ثلاثة أقوال :

الأول : أنه تقسم العين المدعاة بينهما وهو الأصم .

الثمانى : أنه توقف العيمن حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شىء .

الشالث : أنـه يقـرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم له بها .

### النتيجة السادسة والخمسون :

إذا كانت العين التى ادعاها الإثنان فى أيديهما معا ، وأقصام كل واحد منهما البينة ، وتساوت البينتان ، فإنهما يتساقطان وإذا تساقطتا قسمت العين بينهما نصفين .

### النتيجة السابعة والخمسون :

أن مسن أسباب الترجيح عند بعض الفقها، زيادة العدالة وزيادة عصدد الشهود ، واليد ، وزيادة قوة الحجة ، وزيادة التاريخ ونحو ذلك .

### النتيجة الثامنة والخمسون :

أنه يمتنع القضاء بعلم الحاكم مطلقا على الأصح ، حذرا من القضاة السوء ، وسدا لباب التهمة على الحكام .

### النتيجة التاسعة والخمسون :

أنـه إذا اجـتمع علـم الحاكم مع البينة إذا شهدت بما يعلمـه الحـاكم فمن قال بجواز القضاء بحكم الحاكم قال :إن الحـكم يكون مضافا إلى علم الحاكم ولاينظر إلى حجة الخصم ، لأن القضاء بعلـم الحاكم يفيد القطع والقضاء بالبينة يفيد الظن ، فيكون القضاء بعلمه أولى .

ومـن قـال بعـدم جـواز القضاء بعلم الحاكم قال : إن الحـكم يكون مضافا إلى البينة ، والقضاء بالعلم ساقط حذرا مـن القضاة السوء ، وسدا لذريعة الفساد على الحكام بالتهم وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل .

### النتيجة الستون :

مـن اجـتمع في حقه سببان للتوريث وكانا جائزين ، ورث بهمـا ويجـعل كشـخصين إذ كل واحدة من القرابتين مستقلة في سبب الاستحقاق ، كالزوج يكون ابن عم ، فيرث سهما بالزوجية ويعمب بالقرابة .

### النتيجة الحادية والستون :

أنـه إذا اجتمع فى الشخص الواحد سببان يورث بكل واحد منهما فرضا مقدرا ، فإنه يرث بأقواهما ، ويسقط الأضعف . النتيجة الثانية والستون :

أناه إذا اجمع النكاح ملع الملك ، سواء كان الملك سابقا على النكاح بأن يتزوج الرجل أمته ، أو تزوجت المرأة عبدها ، أم كان الملك طارنا على النكاح بأن اشترى زوجته أو اشترت زوجها ونحوه ، فإناه لايماح النكاح بلاخلاف بين العلماء ، لتنافى أحكام الملك والنكاح ، وعند التنافى يثبت الأقوى ويسقط الأضعف ، وملك اليمين أقوى ، لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لايملك به إلاّ ضربا من المنفعة .

وأخبي ا . .

أتضرع إلى المولى العلى القدير أن يكون عملى هذا حجة لى لاعلى يوم القيامة وأن ينفع به ، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخـر دعوانـا أن الحـمد للـه رب العـالمين ، والصلاة والسلام على الهادى البشير وعلى آله ومحبه أجمعين .

( AV. )

# فهرس الآيات القرآنية

| _ ; | مسفحة | آ يـة | السورة |   | ــة   | ا لآيــــ |     |
|-----|-------|-------|--------|---|-------|-----------|-----|
|     |       |       |        |   |       |           |     |
|     |       |       |        | : | تعالی | الله      | قال |

### ( f )

| ٨ ، ٧         | ٧٨    | الإسراء  | أقم الصلاة لدلوك الشمس     | * |
|---------------|-------|----------|----------------------------|---|
| 117           | ٥     | الماعون  | الذين هم عن صلاتهم ساهون   | * |
| £ ¥ A         | Y + 1 | العنكبوت | ألم . أحسب الناس أن يتركوا | * |
|               |       |          | إنا أنزلنا التوراة فيها    | * |
| ٨١٧           | íí    | المائدة  | هدى ونور يحكم بها النبيون  |   |
|               |       |          | إن الذين يرمون المحصنات    | * |
| 111           | **    | النور    | الغافلات المؤمنات          |   |
|               |       |          | إن الذين يشترون بعهد الله  | * |
| 771           | YY    | آل عمران | وأيمانهم ثمنا قليلا        |   |
| ***           | ٩.    | النحل    | إن الله يأمر بالعدل        | * |
|               |       |          | أن تضل احداهما فتذكر       | * |
| V £ Y • Y £ 1 | 7     | البقرة   | احداهما الأخرى             |   |
|               |       |          | إنما جزاء الذين يحاربون    | * |
|               |       |          | الله ورسوله ويسعون فللي    |   |
| 897, 793      | **    | الَمائدة | الأرض فسادا أن يقتلوا      |   |
| 71            | 44    | التوبة   | إنما المشركون نجس          | * |
| A14           | ۳.    | البقرة   | إنى جاعل فى الأرض خليفة    | * |
|               |       |          |                            |   |

|                | مفحة         | آية   | السورة   | الآيــة                       |
|----------------|--------------|-------|----------|-------------------------------|
|                | Y • A        | ٣٥    | آل عمران | * انی نذرت لک مافی بطنی محررا |
|                | ٤            | 90    | المائدة  | * أو عدل ذلك صياما            |
|                | ٤٠٣          | 90    | المائدة  | * أو كفارة طعام مساكين        |
|                |              |       |          |                               |
|                |              |       |          | (ب)                           |
| T T £          | ٠٣٢٣،        | ٨٩    | المائدة  | * بما عقدتم الأيمان           |
|                |              |       |          | (ت)                           |
|                |              |       |          |                               |
|                | 007          | * * 9 | البقرة   | * تلك حدود الله فلاتعتدوها    |
|                |              |       |          | (ث)                           |
|                |              |       |          | * ثم أتموا الصيام الى الليل   |
|                |              |       |          | ولاتباشروهن وأنتم عاكفــون    |
| 144            | . 190        | ١٨٧   | البقرة   | فىي المساجد                   |
|                | ۳۷۳          | Y 9   | الحج     | * ثم ليقضوا تفثهم             |
|                |              |       |          | (خ)                           |
|                | <b>A • Y</b> | 199   | الأعراف  | * خذ العفو وأمر بالمعروف      |
|                |              |       |          | * خذ من اموالهم صدقة تطهرهم   |
| ٧.٦            | . 797        | 1.4   | التوبة   | وتزكيهم بها                   |
| <b>Y</b> Y • · | . ٧ • ٩      |       |          |                               |

السورة (ذ) \* ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 897 المائدة (ر) \* الرجال قوامون على النساء النساء ۳۶ ۳۵۸ (ض) \* ضرب الله مثلا عبدا مملوكا النحل لایقدر علی شیء (ظ) \* ظلت عليه عاكفا ۱٩. (ع) المائدة

| صفحة | آ بــة        | السه , ة | ا لآ بــــة |
|------|---------------|----------|-------------|
|      | <del>**</del> |          |             |

# (ف)

| * | فارتدا على آثارهما قصصا      | الكهف      | ٦ ٤ | ۰۲۳                     |
|---|------------------------------|------------|-----|-------------------------|
| * | فاسجدوا لله واعبدوا          | النجم      | 77  | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 9 |
| * | فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن   |            |     |                         |
|   | بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم  | ا لـطلاق   | ۲   | V £ 0                   |
| * | فإن لم یکونا رجلین فرجل      |            |     |                         |
|   | و امر أتان                   | البقرة     | **  | V £ Y                   |
| * | فبهداهم اقتده                | ا لأنسعسام | ٩.  | 1 7 9                   |
| * | فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا | المجادلة   | ٣   | A P Y                   |
| * | فجزاء مثل ماقتل من النعم     | المائدة    | 90  | 1                       |
| * | فصيام شهرين متتابعين من      |            |     |                         |
|   | قبل ان يتماسا                | المجادلة   | ٤   | A P Y                   |
| * | فعليهن نصف ماعلى المحصنات    |            |     |                         |
|   | من العذاب                    | النساء     | 70  | ٤٥٠                     |
| * | فكفارته اطعام عشرة مساكين    |            |     |                         |
|   | من أوسط ماتطعمون أهليكم      | المائدة    | ٨٩  |                         |
| * | فلاجناح عليه أن يطوف بهما    | البقرة     | ١٥٨ | 777                     |
| * | فمالهم لايؤمنون              | الإنشقاق   | ۲.  | 18.                     |
| * | فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه | البقرة     | 198 | 0 \$ 1 , 0 T V          |
| * | فمن شهد منكم الشهر فليصمه    | البقرة     | ١٨٥ | ٨٠٧                     |
| * | فمن فرش فيهن الحج فلارفث     |            |     |                         |
|   | ولافسوق ولاجدال في الحج      | البقرة     | 197 | 7 A 7 • F A 7           |

| <u>سفحة</u>     | آية ، | السورة   | الآبة                        |
|-----------------|-------|----------|------------------------------|
|                 |       |          | * فمن کان منکم مریضا او به   |
| <b>78778788</b> | . 197 | البقرة   | اذی من واسه                  |
|                 |       |          | * فمن كان منكم مريضًا أو على |
| 140             | 1 / 1 | البقرة   | سفر فعدة من أيام أخر         |
|                 |       |          | * فهب لی من لدنك ولیا یرثنی  |
| 707             | ٦,    | مريم     | ويرث من آل يعقوب             |
|                 |       |          |                              |
|                 |       |          | ( ど)                         |
|                 |       |          |                              |
|                 |       |          | * كونوا قوامين بالقسط        |
| ۸۳۳،۸۲۵         | 180   | النساء   | شهداء لله                    |
|                 |       |          | * كلوا من ثمره إذا أثمر      |
| Y Y 1           | 1 2 1 | الأنعام  | وآتوا حقه                    |
|                 |       |          |                              |
|                 |       |          | ( J)                         |
|                 |       |          |                              |
|                 |       |          | * لعلى أبلغ الأسباب أسباب    |
| *               | ****  | غافر     | السمو ات                     |
|                 |       |          | * لقد كان لكم فيي رسول الله  |
| 1 £ 1           | *1    | الأحز اب | اسوة حسنة                    |
|                 |       |          |                              |
|                 |       |          | ( ף)                         |
|                 |       |          | * المال والبنون زينة الحياة  |
|                 | ٤٦    | الكهف    | الدنيا                       |

| الايـــه                          | السورة   | آية          | مفحة         |
|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| * ماهن أمهاتهم                    | المجادلة | ۲            | 791          |
| * من بعد وصية يوصى بها أو دين     | النساء   | ١١           | ٧٣١          |
|                                   |          |              |              |
| (و)                               |          |              |              |
| * واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی    | البقرة   | 170          | 47,47        |
| * وأتموا الحج والعمرة لله         | البقرة   | 197          | 744          |
| * وآتوا حقه يوم حصاده             | الأنعام  | 1 £ 1        | ٧.,          |
| * وأتيناه من كل شيء سببا          | الكهف    | o-           | ۲ ۸          |
| * وأحصى كل شىء عددا               | الجن     | 4.4          | 777          |
| * واحفظوا أيمانكم                 | المائدة  | ٨٩           | * * *        |
| * وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون | الإنشقاق | ۲۱           | 371 . 671 31 |
| * واستشهدوا شهیدین من رجالکم      | البقرة   | 7            | V £ 7        |
| * واسجد واقترب                    | العلق    | ۱۹           | 18179        |
| * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة     | البقرة   | 11.          | V + £ + 797  |
| * وكلوا واشربوا حتى يتبين         |          |              |              |
| لكم الخيط الأبيف                  | البقرة   | ١٨٧          | <b>Y</b>     |
| * والجروح قصاص                    | المائدة  | ٤٥           | 199          |
| * والذين في أموالهم حق معلوم      | المعارج  | Y £          | V Y 0        |
| * والذين كفروا بعضهم أولياء بعض   | الأنفال  | ٧٣           | 797          |
| * والذين لايدعون مع الله الها     | الفرقان  | ٨٢           | ٤٧.          |
| * والذين هم لفروجهم حافظون        | المعارج  | 44           | ٨٥٠٠٨٤٨      |
| * والذين يتوفون منكم ويذرون       |          |              |              |
| أزواجا                            | البقرة   | <b>7 T E</b> | 177.377.371  |

| مفحة          | آية     | السورة   | الآيـــة                        |   |
|---------------|---------|----------|---------------------------------|---|
| ,             |         |          | والذين يرمون المحصنات ثم        | * |
| 177, 119, 117 | ٤       | النور    | لم يأتوا بأربعة شهداء           |   |
| A71.V89.17A   |         |          |                                 |   |
|               |         |          | والذين يظاهرون من نسائهم        | * |
| Y90, Y91, Y1V | ٤،٣     | المجادلة | ثم يعودون لما قالوا             |   |
| T. 1. 197     |         |          |                                 |   |
|               |         |          | والزانية والزانى فاجلدوا        | * |
| 177, 170      | ۲       | النور    | كل واحد منهما مائة جلدة         |   |
|               |         |          |                                 |   |
|               |         |          | والسارق والسارقة فاقطعوا        | * |
| 1             | ٣.٨     | المائدة  | أيديهما                         |   |
| V \ 1         | ٦.      | التوبة   | والغارمين                       | * |
| ٧٣٩           | 10      | النساء   | واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم | * |
|               |         |          | واللائي يئسن من المحيف          | * |
| ٦٣٥           | ٤       | ا لـطلاق | من نسائكم                       |   |
|               |         |          | والمطلقات يتربصن بأنفسهن        | * |
| 786.788       | * * * * | البقرة   | ثلاثة قروء                      |   |
|               |         |          |                                 |   |
| A 1 Y         | 19      | المائدة  | وأن احكم بينهم بما أنزل الله    | * |
| 19.           | 144     | البقرة   | وأنتم عاكفون فى المساجد         | * |
| <b>* • *</b>  | 777     | البقرة   | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   | * |
| 0 £ 1         | 177     | النحل    | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل         | * |
|               |         |          | وإن كان من قوم بينكم وبينهم     | * |
| 707           | 9 4     | النساء   | ميثاق فدية مسلمة                |   |
| £V. £1. TT    | ٦       | المائدة  | وإن كنتم جنبا فاطهروا           | * |

|   |                               | •        |              |             |
|---|-------------------------------|----------|--------------|-------------|
|   | الآيـــة                      | السورة   | آية          | صفحة_       |
| * | وانهم ليقولون منكرا من        |          | •            |             |
|   | المقول وزورا                  | المجادلة | *            | 791         |
| * | وأولات الأحمال أجلهن          | الطلاق   | ŧ            | 777.771     |
| * | وأولوا الأرحام بعضهم أولى     | الانفال  | ۷٥           | 77708       |
| * | وحرم عليكم صيد البر           |          |              |             |
|   | مادمتم حرما                   | المائدة  | 47           | * Y Y       |
| * | وقالوا کونوا هودا او نصاری    | البقرة   | 100          | £ 9 V       |
| * | وقل للمؤمنات يغضضن من         |          |              |             |
|   | أبصارهن                       | النور    | ۲٦           | ٨٥١         |
| * | وكتبنا عليهم فيها أن النفس    | المصائدة | ٤٥           | 010,077,010 |
| * | ولاتجعلوا الله عرضه لأيمانكم  | البقرة   | Y Y £        | 770         |
| * | ولاتحلقوا رءوسكم حتىي يبلغ    |          |              |             |
|   | الهدى محله                    | البقرة   | 197          | . 778       |
| * | ولاتعرفوا عقدة النكاح حتى     |          |              |             |
|   | يبلغ                          | البقرة   | 770          | 7 1 9       |
| * | ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة | الإسراء  | ٣ ٢          | ٤٧٠         |
| * | ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها | النحل    | Y 9 1        | * * *       |
| * | ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من     |          |              |             |
|   | النساء                        | النساء   | * *          | <b>٣٩٧</b>  |
| * | ولكم فى القصاص حياة ياأولى    | •        |              |             |
|   | الالباب                       | البقرة   | 1 V 4        | 0 7 1       |
| * | ولكم نصف ماترك أزواجكم        | النساء   | 1 1          | ٨٥٦         |
| * | ولله على الناس حج البيت       | آل عمران | , <b>4 V</b> |             |

| <u>ـة</u>     | مفد          | آية | السورة    | الآيــة                        |   |
|---------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------|---|
|               |              |     |           | وماأمابكم من مصيبة فبما        | * |
| ۲             | ~ <b>4</b> V | ۳.  | الشورى    | كسبت أيديكم                    |   |
|               |              |     |           | وماجعل أزواجكم اللاتى          | * |
| 1             | 791          | ٤   | الا'حز اب | تظاهرون                        |   |
| ۲             | r 4 £        | 90  | المائدة   | ومن عاد فينتقم الله منه        | * |
|               |              |     |           | ومن قتله منكم متعمدا           | * |
| 170.1         | ٤ ، ه        | 90  | الصائدة   | فجزاء مثل                      |   |
|               |              |     |           | ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير       | * |
| 4             | o V £        | 9 4 | النساء    | رقبة مؤمنة                     |   |
| 1             | ٤٠٣          | 19  | الفرقان   | ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا | * |
|               |              |     |           | ومن يقتل مؤمنا متعمدا          | * |
| 1             | ٤٠٣          | 9 4 | النساء    | فجزاؤه جهنم                    |   |
| . 1           | 774          | ٣١  | الأحز اب  | ومن يقنت منكن لله ورسوله       | * |
| ۲             | r 1 0        | 777 | البقرة    | ويسألونك عن المحيض قل هو أذى   | * |
|               |              |     |           |                                |   |
|               |              |     |           | ( <b>لا</b> )                  |   |
|               |              |     |           | • •                            |   |
| ۲             | 44           | 40  | المائدة   | لاتقتلوا الصيد وانتم حرم       | * |
|               | ٤١           | 2 4 | النساء    | لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى    | * |
| ۲             | ۲۱٦          | ٥٤  | الحاقة    | لأخذنا منه باليمين             | * |
|               |              |     |           | لايؤاخذكم الله باللغو في       | * |
| <b>719.</b> 1 | Y £ V        | ٨٩  | المائدة   | ایمانکم                        |   |
|               |              |     |           |                                |   |

777.77

| مفحة    | آية | السورة  | ا لآيـــة                     |
|---------|-----|---------|-------------------------------|
|         |     |         | ( )                           |
|         |     |         | * ياايها الذين آمنوا اذا      |
| 1 . 1   | ٩   | الجمعة  | نودى للصلاة                   |
|         |     |         | * ياأيها الذين آمنوا          |
| 1 £ 1   | ٧٧  | الحج    | ارکعوا واسجدوا                |
|         |     |         | * ياأيها الين آمنوا انفقوا    |
| ٧٣٠     | *** | البقرة  | من طيبات ماكسبتم              |
|         |     |         | * ياأيها الذين آمنوا شهادة    |
| V £ 0   | 1.7 | المائدة | بينكم اذا حضر أحدكم الموت     |
|         |     |         | * ياايها الذين آمنوا كتب      |
| ۲0.     | ۱۸۳ | البقرة  | عليكم الصيام                  |
|         |     |         | * ياايها الذين آمنوا كتب      |
| 0 7 0   | ۱۷۸ | البقرة  | عليكم القصاص فى القتلى        |
|         |     |         | * ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا |
| ******  | 90  | المائدة | الصيد وأنتم حرم               |
|         |     |         | * ياداود انا جعلناك خليفة     |
| A14     | 77  | ص       | فـى الا'رض                    |
|         |     |         | * يخرون للأذقان سجدا ويقولون  |
| 107 1.6 | 1.7 | الاسراء | سبحان ربنا                    |
| 19.     | ۱۳۸ | الأعراف | * يعكفون على أصنام لهم        |



# فهرس الأحاديث النبوية

#### الصفحة

# ( i )

| * | ابتغوا فى مال اليتيم أو فى مال اليتامى  |                                         |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | لاتذهبها الصدقة                         | <b>v · v</b>                            |
| * | ابدأ بنفسك ثم بمن تعول                  | V11                                     |
| * | اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم | A£A                                     |
| * | أتى رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم    |                                         |
|   | فقال : هلكت وأهلكت                      | 771                                     |
| * | اجتنبوا السبع الموبقات                  | £ £ A                                   |
| * | ادرءوا الحدود بالشبهات                  | ۸۳۷، ۸۳٦                                |
| * | ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم     | 7 1 2 3 3 7 1 4 5 6 6 7                 |
|   |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| * | إذا أقيمت الصلاة ، فلاصلاة إلا المكتوبة | ۸.                                      |
| * | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب |                                         |
|   | فليركع ركعتين                           | <b>84.88</b>                            |
| * | إذا دخل احدكم المسجد فلايجلس حتى        |                                         |
|   | يصلى ركعتين                             |                                         |
| * | إذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين      |                                         |
|   | قبل أن يجلس                             | <b>V 9</b>                              |
| * | إذا سها أحدكم فى صلاته فليتحر           |                                         |
|   | وليسجد سجدتين                           | ۱۳۰                                     |
|   |                                         |                                         |

| الصفحة           |                                            |   |
|------------------|--------------------------------------------|---|
| 111              | إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر               | * |
| 117              | إذا شك أحدكم فى صلاته فليق الشك وليبن      | * |
|                  | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل          | * |
| 371.671          | الشيطان                                    |   |
| 1.70             | إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس       | * |
| V \$ • • V T 9   | سَ<br>أربعة شهود ، وإلا فحد في ظهرك        | * |
| ٨٦ ٤             | أركعت ركعتين ؟ قال : لا ، قال : قم فاركعهم | * |
| ¥ 7 ¥            | الإسلام يجب ماقبله                         | * |
| <b>ጎለ</b> ዸ‹ ጎለሞ | الإسلام يزيد ولاينقص                       | * |
| ጓለ ٤ • ጓለ٣       | الإسلام يعلو ولايعلى عليه                  | * |
|                  | اعتق رقبة ، قال : مااجد ، قال :            | * |
| 701              | فمم شهرین متتابعین                         |   |
| . 440            | أعتقت رقبة حين حلفت بالعهد                 | * |
| 777              | اعتقها فإنها مؤمنة                         | * |
| Y                | اعتكف وصم                                  | * |
| ۸۷۸              | اعقلها ولاترثها                            | * |
| 117.777          | اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين           | * |
|                  | أكرموا الشهود فان الله يستخرج بهم          | * |
| <b>YTY</b>       | الحقوق                                     |   |
| 3 40,040         | ألا إن دية الخطأ شبه العمد ماكان بالسوط    | * |
|                  | الا إنكم يامعشر خزاعة قتلتم هذا القتيل     | * |
| ۰۳.              | من هذیل                                    |   |
| 4 🕶              | أما أذا فأفينت مليات والاركاف              | * |

|   |                                         | الصفحة            |
|---|-----------------------------------------|-------------------|
| * | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت      | 71.               |
| * | أمرت أن أحكم بالظاهر                    | <b>Y</b> 3A       |
| * | ان امير مكة خطب ثم قال : عهد إلينا رسول |                   |
|   | الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك للرؤية  | A11               |
| * | أنت ومالك لأبيك                         | 007               |
| * | إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم             | 001               |
| * | إن رجلا أفطر فى رمضان فأمره رسول الله   |                   |
|   | صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة    | 777. YOV          |
| * | أن رجلا ظاهر من إمرأته فوقع عليها قبل   |                   |
|   | ان یکفر                                 | * • • • * * 4 * * |
| * | أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله  |                   |
|   | علیه وسلم فی أمر فجاء كل واحد منهمـــا  |                   |
|   | بشهود عدول                              | V0V-Y07           |
| * | أن رجلين اختصما إلى النبى صلى الله عليه |                   |
|   | وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما         | <b>۷۷</b> ٦،۷۷٤   |
| * | أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبى صلى  | -                 |
|   | الله عليه وسلم ، فبعث كل واحمد منهمسا   |                   |
|   | شاهدين                                  | V10.V0X           |
| * | ان رجلین ادعیا بعیرا ، فأقام کل واحد    |                   |
|   | منهما البينة                            | X04-Y0X           |
| * | أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما | ۲۰٦               |
| * | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف   |                   |
|   | فيي العشر الأول من شوال                 | 190               |

### أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين ... 117 ًأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ... £AT أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف 4 4 بالبيت سبعا ... أن في النفس مائة من الإبل 0 1 9 إن كان لإحداكن مكاتب ، فكان عنده مايؤدى 74. إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء مانوى 07,57,07,00,60,60,600,000,000,000,000 إنما أنا بشر مثلكم ، وإنكم تختصمون إليَّ .. ٨٣٣،٨٢١ إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ... ٧٣ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة V . . أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذیفة مصدقا فلاجه رجل فی صدقته ... أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وبنى بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما أن النببي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وبنی بها حلالا ، وماتت بسرف 475 أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 414

| الصفحة   |                                            |   |
|----------|--------------------------------------------|---|
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى العيد      | * |
| 1 1 0    | ثم رخص فى الجمعة                           |   |
|          | أن النبيي صلىي الله عليه وسلم طاف ذات      | * |
| ۳٤       | یوم علی نسائه                              |   |
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم قال في العبد   | * |
| ٦٧.      | يعتق بعضه يرث ويورث                        |   |
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد      | * |
| V 1 T    | ويمين                                      |   |
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة | * |
| ٦.٥      | بخمس من الإبل                              |   |
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل  | * |
| ٤٥       | من الجنابة بدأ فغسل يديه                   |   |
|          | أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا      | * |
| 3 77     | فطاف طوافین                                |   |
|          | أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف      | * |
| 1981198  | العشر الأواخر من رمضان                     |   |
|          | أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف            | * |
| 7 7 9    | بالبيت حين حاضت                            |   |
| ۲۳.      | أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة                | * |
|          | أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى إلى      | * |
| 97.98.97 | مقام إبراهيم                               |   |
|          |                                            |   |
|          | أن هلال بن أمية قذف إمرأته عند النبى       | * |
|          |                                            |   |

44.

| <u>المفحة</u>   |                                          |   |
|-----------------|------------------------------------------|---|
| 197             | أوف بنذرك فاعتكف ليلة                    | * |
| LA              | ايما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح     | * |
| 7.7.077.07.     | باطل                                     |   |
|                 |                                          |   |
|                 | (ب)                                      |   |
|                 |                                          |   |
| لله ۱۹۷٬۲۱۷     | بنى الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا ا | * |
| عی علیه ۲۷۷،۷۷۵ | البينة على المدعى ، واليمين على المد     | * |
|                 |                                          |   |
|                 | (ت)                                      |   |
|                 |                                          |   |
| 117.110         | التالىي والمستمع شريكان في الأجر         | * |
|                 | تجاوز الله عن امتى الخطأ والنسيان        | * |
| 711.71.         | ومااستكرهوا عليه                         |   |
| 104             | تحريمها التكبير وتحليلها التسليم         | * |
|                 | تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبى        | * |
| A11             | صليي الله عليه وسلم                      |   |
|                 | تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم      | * |

8 A A

ونحن حلالان بسرف

\* تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

(ج)

\* جاء رجل إلى النبى ملى الله عليه وسلم
 فقال : هلكت يارسول الله ، قال : وماأهلكك ؟
 \* ۲۷۹،۲۷۰،۲۵۷،۲۵۱،۲٤۸
 \* جاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ... ٩٤٧

. \* جعلت لی الأرض مسجدا وتربتها طهورا ۹۳

(ح)

\* حتى مايجد أحدنا مكانا ليسجد فيه
 فى غير صلاة

\* حججنا مع النبی صلی الله علیه وسلم ،
 فأفضنا یوم النحر، فحاضت صفیة ...

(خ)

\* خذوا عنى ، قد جعل الله لهن
 سبيلا ...

\* خذوا عنی مناسککم \* خذوا عنی مناسککم

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عام حجة الوداع فأهللنا بالعمرة ...

\* خمص صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل على غيرهن ؟ قال : لا ... \* خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... 4 8 \* خمس ليس لهن كفارة ... \* \* \* (د) \* دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (ر) \* رفع القلم عن ثلاث ... Y + A + Y + 9 (w) \* سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقصان السجدة على من سمعها وعلى من تلاها 1 1 2 7 \* السنة للمعتكف أن لايعود مريضا ولايشهد جنازة ١٩٩ (**ش**) \* شاهداك أو ي **A Y Y** (m) \* صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

1 8 4 4 1 8 4

(ط)

\* طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين

(ع)

\* علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی

(ف)

\* فأوف بنذرك
 \* فدين الله أحق أن يقضى
 \* فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
 \* فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه ... ١٥١
 \* فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ٢٢٥
 \* فوداه من إبل الصدقة
 \* في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية ٨٨٥،٨٨٥
 \* في الذكر َ الدية

(ق)

قد اجتمع فی یومکم هذا عیدان ، فمن شاء أجزأه ... 1 1 4 4 1 1 7 4 1 1 0 \* قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ... 177 (ك) \* كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل 24 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة 24 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي ... 100 كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ... 217 كان عليه الصلاة والسلام لايفعله في السجود 17..108 كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ملى الله عليه وسلم : لاينفرن أحد ... Y .

علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد ... ١٤٢،١٣٤ كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ

كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ

علينا القرآن فإذا مر بالسجدة ... ١٥٣،١٥٢

(ل) \* لعلك آذاك هوامك ... \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* لكل سهو سجدتان بعد السلام 174.110 لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ... 74. لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت هذه AYE-AYTلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ... 777 ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله علىي نفسه Y . Y . 1 4 Y ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 244 ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة 141 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول V • 1 \* ليس لقاتل شيء 777-771 (م) مفتاح الصلاة الطهور 144.14 المكاتب عبد مابقى عليه درهم 774 من ابتاع عبدا وله مال ، فماله للذي باعه 117 من أتى حائضا ، او إمراة في دبرها ... 717 من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد

771.77.

وسعي واحد ...

### 

| الصفحة             |                                       |   |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| ٥٥                 | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة       | * |
| 107, 777, 0V7, VVY | من أفطر في رمضان فعليه ماعلى المظاهر  | * |
|                    | من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم     | * |
| TTT-TT1            | الله عليه الجنة                       |   |
| ٤٣٠                | من ترك نسكا فعليه دم                  | * |
|                    | من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن  | * |
| A Y 0              | لم يستطع فبلسانه                      |   |
| **                 | من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     | * |
| ٥١                 | من غسل يوم الجمعة واغتسل              | * |
|                    | من قتل قتيلا فإنه لايرثه ، وإن لم يكن | * |
| 777                | له وارث غیره                          |   |
| ۱۳۰                | من قتل له قتيل فهو بخير النظرين       | * |
| 717.198            | من نذر أن يطيع الله فليطعه            | * |
| *1*                | من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى      | * |
|                    |                                       |   |
|                    | (>)                                   |   |
|                    | هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم یکن    | * |
| 777                | عنده الهدى                            |   |
| ٨٣٢                | هلا سترته بثوبك ياهزال                | * |
| ٤٠٠                | هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم  | * |
| ***                | هو قول الرجل : لا والله ، وبلي والله  | * |

(و) الولاء لحمة كلحمة النسب 709 1 . . . 99 . 97 . 97 \* وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين (K) \* لااعتكاف إلا بصوم ۲., لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولاتفطروا حتی تروه ... 41. لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 44 لاتقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر 777 لاتمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول ... ATY لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين \*17. \*11 V. O. V. £ لازكاة فى مال المكاتب لاصدقة إلا عن ظهر غنى V 1 T لانورث ماتركناه صدقة 778 لايتوارث أهل ملتين شتى 797.791.788.781 لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم 146,086,886,186 لايقبل الله صلاة بغير طهور 1 1 7 لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع

٥٥

**TV1** 

من طهر ...

\* لايلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران

| 11V          | لايملك العبد إلاً الطلاق            | * |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 411          | لايَنْكِح المحرم ولاينكح ولايخطب    | * |
| •            | ·                                   |   |
|              | (ی)                                 |   |
|              |                                     |   |
|              | ياأبا ذر إن للمسجد تحية ، وأن تحيته | * |
| ۸٧           | ركعتان                              |   |
|              | يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح   | * |
| 77A-Y7A      | ولیس یعطینی مایکفینی                |   |
|              | يارسول الله إنى نذرت فى الجاهلية    | * |
| 71197        | أن أعتكف                            |   |
|              | يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال :   | * |
| ٤٧.          | أن تجعل لله ندا وهو خلقك            |   |
| 185-185      | يارسول الله أين تنزل في دارك بمكة   | * |
| <b>7 £ V</b> | يتصدق بدينار أو نصف دينار           | * |
|              | يصوم الذي ادركه ، ويطعم عن الأول    | * |
| £ T £        | لکل یوم مدا                         |   |
|              | يصوم هذا مع الناس ، ويصوم الذي      | * |
| £ 77. £      | فرط فیه                             |   |
| * * *        | اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع     | * |
| 717          | يمينك على مايمدقك به صاحبك          | * |



# فهرس الآثار

|             | ( 1)                                        |            |
|-------------|---------------------------------------------|------------|
| V • V       | ابتغوا فى أموال اليتامى لاتأكلها الصدقة     | <b>!</b> * |
|             | (عمر بن الخطاب)                             |            |
| Y 1 4       | ابدئی بحجة الاسلام (ابن عمر)                | l *        |
|             | ادركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا  | i *        |
| \$0 \$ \$ 9 | ارأیت أحدا جلد عبدا فی فریة ۰۰۰             | 4          |
|             | (عبد الله بن عامر بن ربيعة)                 |            |
|             | إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل       | *          |
| 012,0,0,710 | على الآخر (ابن مسعود)                       | <b>5</b>   |
|             | إذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا  | *          |
| 0.1.197     | قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا     | ġ          |
|             | (ابن عباس)                                  |            |
| 0 . 9       | إذا وجب على الرجل القتل ، ووجبت عليه حدود   | *          |
|             | رابن عباس)                                  |            |
| ۱۳۸         | ارایت لو رایت رجلا زنی او سرق ۰۰۰           | *          |
|             | (عمر بن الخطاب)                             |            |
| 4 £         | اركعهما حيث شئت مالم تخرج من الحرم (الثورى) | *          |
| ١٨٧         | أصاب السنة (ابن عباس)                       | *          |
| 101         | ان ابا بكرة شهد على المغيرة بن شعبة بالزنى  | *          |
|             | (عمر بن الخطاب)                             |            |

```
الصفحة
                     * أن ابن عمر كان يسجد على غير وضوء
   1 £ A
                 (ابن عمر)
            * أن ابن عمر كان يطوف بالبيت سبعا ، ثم يدخل
            البيت فيصلى فيه ركعتى الطواف (ابن عمر)
    4 £
                 * إن الله لم يفرض السجود ، إلا أن نشاء
   144
            (ابن عمر)
              * أن رجلا رمي رجلا فأصابته جائفة ، فخرجت من
(أبو بكر الصديق) ٦٠٩-٦٠٨
                                     الجانب الآخر ...
             * أن رجلا طلق إمرأته فاعتدت منه حتى إذا بقى
             شيء من عدتها نكحها رجل آخر في عدتها ...
   717
         (على بن أبى طالب)
             * أن رجلا قال لابن عمر : إنى أتوضأ بعد الغسل
                                     قال : لقد تعمقت
            (ابن عمر)
    24
            * أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب
            على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع
                                       کدا وکدا ...
   AYA
           (عمر بن الخطاب)
            * أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج قال : يجزىء عنه
                                       الفريضة والنذر
             (عكرمة)
    111
        إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما ...
    AYE
           (عمر بن الخطاب)
* أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ٦٤٧-٦٤٦
           (عمر بن الخطاب)
                 * أن عائشة طافت بالبيت ثلاثة أسابيع ...
11.41.4
```

(عائشة أم المؤمنين)

#### الصفحة \* أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ... (علی بن ابی طالب) 010 \* أن عمر بن الخطاب جلد الشهود الثلاثة على المغيرة بن شعبة بالزني (عمر بن الخطاب) 173 \* أن عمر بن الخطاب طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ، فلما قضى طوافه ... (عمر بن الخطاب) 94 أن عمر بن الخطاب قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال : عليه كفارة واحدة (عمر بن الخطاب) T . A أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجيدة نزل فسجيد وسجد الناس ... (عمر بن الخطاب) 144.144 أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت من الجوف بأرش جائفتين (عمر بن الخطاب) 7.4 \* إنما السجود على من استمع (عثمان بن عفان) 1 1 1 إنما السجدة على من جلس لها (عمران بن حصين) 1 20 إنما السجدة على من جلس لها ، فإن مررت فسجدوا ، فلیس علیك سجود (ابن عباس) 1 1 1 إنما السجدة على من سمعها (ابن عمر) 187 أن موالى لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها ... (ابن عمر) 1 . 1 أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح (عمر بن الخطاب) 717 أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون (عمر بن الخطاب) 777-771

| لصفحة | 1 |
|-------|---|
|       |   |

| TT 4 | أنه أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة | * |
|------|-----------------------------------|---|
|      | (ابن عمر)                         |   |

- \* أنها كانت تقرأ فى المصحف ، فإذا انتهت إلى السجدة ... (عائشة أم المؤمنين) ١٥٩
- \* أنه جعل ميراث المستورد العجلى لورثته المسلمين (على بن أبى طالب) ٦٨٩
- \* أنه جمع بين حجته وعمرته معا وقال : سبيلهما
   واحد ...
- \* أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال :
   هكذا رأيت رسول الله صنع (على بن أبى طالب) ٢٣٤
- \* أنه قضى فى التى تتزوج فى عدتها أنه يفرق
   بينهما ... (على بن أبى طالب)
- \* أنه كان يقرأ السجدة فيسجد ، ثم يعيدها في مجلسه ذلك ... (أبو عبد الرحمن السلمي) ١٦٣
- \* أهل الشرك لاترثهم ولايرثونا (عمر بن الخطاب) ٦٨٦
- \* ایما رجل قتل رجلاً او إمراة عمداً او خطا ممن
   یرث فلامیراث ... (جابر بن زید)

### **(ب)**

\* بعثنی ابو بکر عند رجوعه إلى اهل الردة ان
 اقسم اموالهم بین ورثتهم المسلمین
 (زید بن ثابت)

(<u>"</u>)

\* تجزئه حجة الإسلام عن حجه ونذره (مجاهد بن جبر) \*\*1

175 \* تجزئه السجدة الأولى

(الحسن البصرى وابراهيم النخعى)

\* تجزيه المكتوبة من ركعتى الطواف 1.4

(عطاء بن أبى رباح)

177 \* تعتد أطول الأجلين (ابن عباس)

(ج)

\* جاءت إمرأة إلى عمر بن النطاب ونحن بالجابية (عمر بن الخطاب) A O Y

نكحت عبدها ...

(ح)

10.114 \* الحائض تسمع السجدة تومىء براسها ايماء (عثمان بن عفان)

\* حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته... 440 (نافع مولي ابن عمر)

\* حلف ماطاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله (طاوس) 777 عليه وسلم ...

(ر)

\* الرفث الجماع ، ولكن الله كنى (ابن عباس)
 \* رمى رجل رجلا ً بحجر فى رأسه فى زمن عمر ...
 (عمر بن الخطاب)

(ز)

\* زوج ابن عمر مملوکه من جاریة له ، فأراد
 المملوك سفرا ... (ابن عمر)

(w)

\* سئل جابر عن الجنب يتوضأ بعد الغسل ... (جابر بن عبد الله)

السنة افضل لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم
 اسبوعا ... (الزهرى)

. سار در اس )

\* صلى ابن الزبير العيد يوم جمعة ، أول النهار
 ثم رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج الينا ...
 (عطاء بن أبى رباح)

(ع)

\* علیکم کبش ، قالوا : علی کل واحد منا کبش ؟

قال : إنكم لمعزز بكم ... (ابن عمر) الم

\* عليه بكل آية يمين (عبد الله بن مسعود) ٣٣٤

\* علیهم کبش یتخارجونه بینهم (ابن عباس) ۴۰۱

\* عیدان اجتمعا فی یوم واحد ، فجمعهما جمیعا ... ۱۸۹،۱۸۷
(ابن الزبیر)

(ف)

\* فصيام ثلاثة أيام متتابعات (ابن مسعود) ٣٣٠

\* فـى رجل ظاهر من أربع نسوة قال : كفارة واحدة
 (عمر بن الخطاب)

(ق)

\* قال فی رجل نذر أن يحج ولم يحج يبدأ بالفريضة
 (أنس بن مالك)

\* قضيتهما ورب الكعبة (ابن عباس) ۲۲۱

(ك)

\* كان ابن عباس لايرى على المعتكف صياما ، 141 (طاوس) إلا أن يجعله على نفسه ٤٧٧ (علی بن أبی طالب) \* كفى بالنفى فتنة \* كل شيء أو أو فهو منير ، وأما ماكان ٣٨. (ابن عباس) فإن لم يوجد ... (ابن عباس) 444 \* كل ماشككت حتى يتبين لك \* كنا نعد اليمين الغموس من الأيمان التي \*\* (ابن مسعود) لاكفارة فيها

(U)

\* لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده ...
 (أبو بكر المديق)

(م)

\* مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لايطلع
 عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن
 (الزهرى)
 \* مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أنه لايجوز شهادة النساء فى الحصدود ولافصى
 النكاح والطلاق (الزهرى)

الصفحة \* مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين ... (الزهرى) Y £ 1 . Y £ . \* المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك 144 (علی وابن مسعود) علىي نفسه T. T. T. 1 (ابن عباس وابن عمر) \* المعتكف يصوم \* من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس 144 (عمر بن عبدالعزیز) من غیر حرج \* من شاء باهلته أو لاعنته ... (ابن مسعود) 777 \* من كفر بحرف من القرآن ، فقد كفر به أجمع .. ~~ £-~~~ (ابن مسعود) \* من نسى جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى تذهب 2 7 9 أيام التشريق ... (عطاء بن أبى رباح) (ن) \* نرث أهل الكتاب ولايرثونا ، كما يحل النكاح **ጎ**ለ۳ (معاویة بن ابی سفیان) فیهم ...

### (\_\_\_\_\_)

\* هذا شهر زکاتکم فمن کان علیه دین ،
 فلیؤد دینه ... (عثمان بن عفان)
 \* هذه حجة الإسلام فلیلتمس أن یقضی نذره (۱۲۲٬۲۲۰ (۱بن عمر))

(و)

\* وأى وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج
 (ابن عمر)
 \* والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما
 (ابن مسعود)

**( لا )** 

\* لاأنفى بعدها أبدا
 (عمر بن الخطاب)
 \* لاتسجد هى تدع أعظم من السجدة ، الصلاة المكتوبة (ابراهيم النخعى)
 \* لايسجد الرجل إلا وهو طاهر (ابن عمر)

(2)

\* ياأبا عبد الله لو أتينا هؤلاء القوم ! قال :
 مالهذا غدونا (سلمان الفارسي) ١٤٥
 \* ياأيها الناس ، إن هذا يوم قد اجتمع لكم
 فيه عيدان ... (عثمان بن عفان) ١٨٣،١٨٢
 \* يرثها أهل دينها (عمر بن الخطاب) ٢٨٦
 \* يسجد حيث كان وجهه (الشعبي) ١٤٩



# فهرس التراجم

|  | ( i ) |
|--|-------|

| * | إبراهيم بن زيد النفعي                        | ۳1    |
|---|----------------------------------------------|-------|
| * | ابن ابی حازم = عبد العزیز بن ابی حازم        | 170   |
| * | ابن أبى ليلى = محمد بن عبد الرحمن            | 114   |
| * | ابن ابی موسی = محمد بن احمد بن محمد بن عیسی  | 7.47  |
| * | ابن الأثير = المبارك بن محمد بن محمد         | ٩     |
| * | ابن تيمية = تقى الدين أبو العباس أحمد بن     |       |
|   | شهاب المدين                                  | 77.   |
| * | ابن الجوزى = أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى     |       |
|   | الحسن بن على                                 | ۱۷۳   |
| * | ابن الحاجب = عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس | ٦٧    |
| * | ابن حامد = الحسن بن حامد بن على بن مروان     | ۳1.   |
| * | ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد              | ٨٦    |
| * | ابن حبیب = عبد الملك بن حبیب بن سلیمان       | ٥٩    |
| * | ابن حجر العسقلاني = احمد بن على بن محمد      | 1 2 . |
| * | ابن حجر الهیثمی = احمد بن محمد بن علی        | ۸۰٥   |
| * | ابن حزم = على بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری | ٣1    |
| * | ابن رجب = زین الدین عبد الرحمن بن شهاب الدین | 747   |
| * | ابن رشد = محمد بن أحمد                       | 173   |

# الصفحة ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن على بن ۸١ مرتفع الانصارى ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصارى 177 ٦ ٤ ابن الصباغ = عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن عابدين = محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 4. ابن عبد البر = أبو عمر يوسف بن عبد الله ATV الأندلسى القرطبى ابن عبد الحكم = عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ٥٨ ابن عبد السلام = محمد بن عبد السلام الهوارى 798 التونسي ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد 01. ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفه 041 ابن عقيل = أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد 144 ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم العتقى ٥٨ ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن قدامة ٦٨ الجماعيلى ابن القصار = على بن أحمد البغدادى 44 ابن كثير = أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 10 ابن لبابة = محمد بن يحيى بن عمر 14 8 ابن اللبان = أبو الحسين محمد بن عبد الله البصرى الشافعي 77. ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز 0 Y ابن ماجه = محمد بن يزيد القزويني 22

# 7 7 7 ابن المقرى = محمد بن أحمد بن أبى بكر ابن المنذر = محمد بن إبراهيم بن المنذر 1.0 النيسابورى ابن المواز = محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني١٧٦ ٥٧ ابن نافع = عبد الله بن نافع مولى بنى المخزوم ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم بن محمد ۸٥ ابن نصر الله = احمد بن نصر الله بن احمد 177 البغدادي ابن الهمام = محمد عبد الواحد بن عبد الحميد 711 ابن وهب = عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو اسحاق المروزى = إبراهيم بن أحمد بن اسحاق ٦٨ 271 أبو امامة = إياس بن ثعلبة البلوى أبو بردة = عمرو بن يزيد التميمي الكوفي 740 ٤. أبو بكر الخلال = أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر عبد العزيز = عبد العزيز بن جعفر بن 77 احمد بن يزداد ٦ . ٤ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 101 أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 1.7 أبو جعفر الترمذي = محمد بن أحمد بن نصر 101 أبو جهم بن حذيفة = عامر بن غانم بن عامر القرشي ٨٢٢ أبو حنيفة ≔ النعمان بن ثابت 111 111 أبو الخطاب = محفوظ بن أحمد الكلوذاني

|   | <u>1</u>                                       | _مفحة |
|---|------------------------------------------------|-------|
| * | أبو داود = سليمان بن الأشعث                    | ١٩    |
| * | ابو ذر = جندب بن جنادة بن س <del>ف</del> يان   | ٨٦    |
| * | أبو رافع القبطى (مولى رسول الله)               | ٣ ٤   |
| * | ابو الزبير = محمد بن مسلم بن تدرس              | ۲۳.   |
| * | أبو سعد الهروى = محمد بن أحمد بن يوسف          | ۷٨٥   |
| * | أبو سعيد الاصطفرى = الحسن بن أحمد بن يزيد      | ٦ ٩   |
| * | أبو سعيد الخدرى = سعد بن مالك بن سنان الأنصارى | 117   |
| * | أبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموى   | ለየ٦   |
| * | أبو سهل الصعلوكي = محمد بن سليمان بن محمد      |       |
|   | العجلىي                                        | ٥,    |
| * | أبو سهل بن مالك = نافع بن مالك بن أبى عامر     |       |
|   | الأصبحى                                        | 197   |
| * | ابو شریح الکعبی = خویلد بن عمرو بن صفر         | ۰۳۰   |
| * | أبو طالب بن عبد مناف القرشى الهاشمى            | 787   |
| * | أبو الطيب = طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبرى    | ٦ ٤   |
| * | أبو العباس بن سريج = أحمد بن عمر بن سريج       |       |
|   | البغدادي                                       | ٦٨    |
| * | أبو العباس بن القاص الطبرى = أحمد بن أبى أحمد  | ۱۳.   |
| * | أبو عبد الرحمن السلمى = عبد الله بن حبيب       |       |
|   | ابن ربيعة                                      | 777   |
| * | أبو عبد الله الفتن = محمد بن الحسن بن إبراهيم  |       |
|   | الفارسى                                        | ۱۳.   |
| * | المرمورد - القاسم ويتسلام                      | Y 1 A |

|   | <u>1 L</u>                                     | _مفحة         |
|---|------------------------------------------------|---------------|
| * | أبو على بن أبى هريرة = العسن بن الحسين بن      |               |
|   | أبى هريرة                                      | ጓለ            |
| * | أبو عمرو بن الصلاح = تقى الدين عثمان بن        |               |
|   | صلاح الدين                                     | 0 A Y - F A Y |
| * | أبو عياض = عمرو بن الأسود العنسي               | ٣٨.           |
| * | أبو الفضل بن عبدان = عبد الله بن عبدان         | ٨٤            |
| * | أبو قتادة = الحارث بن ربعى بن بلدمة            | ٧٨            |
| * | أبو قلابة = عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي     | 717           |
| * | أبو المهلب = عمرو بن معاوية                    | 717           |
| * | أبو موسى الاشعرى = عبد الله بن قيص بن سليم     | ٧٥٨           |
| * | أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي           | ٥٥            |
| * | أبو يعلى = أحمد بن على بن المثنى (صاحب المسند) | 170           |
| * | أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد البغدادي     |               |
|   | (القاضي)                                       | 70            |
| * | أبو يوسف = يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى   | 1.7           |
| * | أحمد بن حنبل                                   | ****          |
| * | الأذرعي = أحمد بن حمدان بن أحمد                | 171           |
| * | اسامة بن زيد بن حارثة                          | <b>ጓ</b> 从•   |
| * | اسحاق بن إبراهيم بن راهويه                     | 1 • 1         |
| * | اسماعیل بن امیة                                | 1 • ٢         |
| * | الاسنوى = عبد الرحيم بن على بن عمر             | 0 A 9         |
| * | الأشعث بن قيس                                  | <b>ጓ</b> ልጓ   |
| * | أشهب عبد العزيز بن داود القيسي المعدي          | ۳۵            |

# ( 417 )

| الصفحة        |                                                         |    |
|---------------|---------------------------------------------------------|----|
| ٥٨            | * أصبغ بن الفرج                                         |    |
| ٥٢            | * إمام الحرمين = عبد الملك الجوينى                      |    |
| P T T - • Y T | * أم سلمة = هند بنت أبى أمية بن المغيرة                 |    |
| V £ 9         | * أم يحيى بنت أبى اهاب بن عزيز                          | :  |
| * **          | * أنس بن مالك بن النفر                                  | :  |
| 177           | * الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد                 | :  |
| ٥١            | * أوس بن أوس الثقفي                                     | :  |
|               |                                                         |    |
|               | (ب)                                                     |    |
|               |                                                         |    |
| 010           | * الباجى = القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف              | :  |
| **            | * البخارى = محمد بن اسماعيل بن إبراهيم                  | :  |
| **            | * البغوى = الحسين بن مسعود بن محمد الفراء               | :  |
| 7 7 7         | * البندينجي = ابو على الحسن بن عبد الله                 | :  |
| 79            | * البهوتى = منصور بن يونس بن صلاح الدين                 | :  |
| ٤٣            | * البيهقى = أحمد بن الحسين بن على الخسروجروى            | (  |
|               |                                                         |    |
|               | <b>(ت</b> )                                             |    |
|               |                                                         |    |
| 1 9           | <ul><li>الترمذی = محمد بن عیسی بن سورة السلمی</li></ul> | ĸ  |
| Y 0 A         | « تميم بن طرفة الطائي                                   | ķ. |

#### الصفحة

# (ث)

\* ثوبان بن بجدد (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ١١٥

# (چ)

| ۳1          | حابر بن زید الأزدی البصری                   |
|-------------|---------------------------------------------|
| íí          | : جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري |
| £ Y         | د جبیر بن مطعم                              |
| <b>40</b> 4 | : الجرجاني = أبو الحسن على بن محمد بن على   |
| 7 / / /     | د جعفر بن ابی طالب                          |
| ٣٢٦         | ‹ جعفر بن محمد الصادق                       |

# (ح)

| * | الحاكم = أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد | 107   |
|---|------------------------------------------------|-------|
| * | حذيفة بن اليمان = حسيل بن جابر العبسى اليمانى  | Y0Y19 |
| * | حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى الخزرجي        | 773   |
| * | الحسن بن ابى الحسن يسار البصرى                 | ۳.    |
| * | الحسن بن زياد                                  | ٥٨٣   |
| * | الحسن بن صالح بن حي                            | ***   |
| * | الحسن بن على بن ابى طالب                       | ***   |
| * | الحسن ب عمارة                                  | 747   |

| A 1 £   | الحسين بن الحارث الجدلى                       | * |
|---------|-----------------------------------------------|---|
| * * * * | الحسين بن على بن أبى طالب                     | * |
|         | حسين بن محمد بن أحمد المروزوذي                | * |
| ٥٢      | (المعروف بالقاضى حسين)                        |   |
| 771     | الحصكفى = محمد بن على بن محمد الحصيفى         | * |
| 739     | الحكم بن عبد الله بن مسلمه البلخى             | * |
| ٣٠٦     | الحكم بن عتيبة الكندى                         | * |
| ۱۷۳     | حماد بن ابی سلیمان                            | * |
|         | الحناطى = الحسين بن أبى جعفر محمد بن          | * |
| 3 7 8   | الحسن البصرى                                  |   |
| ۲۸.     | حنبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني        | * |
|         |                                               |   |
|         | (خے )                                         |   |
| •       | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |   |
| ***     | الفرقى = ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله | * |
|         |                                               |   |
|         | (د )                                          |   |
|         |                                               |   |
|         | الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد بن مهدى        | * |
| 187     | البغدادي                                      |   |
| ۳.      | داود بن علی بن خلف الظاهری                    | * |
| ٨٣      | الدردير = احمد بن محمد بن احمد                | * |

(ذ) \* الذهبي = محمد بن احمد بن عثمان التركماني (ر) الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 70 ربيعة الرأى = ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ W . V رشيد الثقفى الطائفى 787 الرملي = محمد بن أحمد بن حمزة ۸ ، ه \* الروياني = عبد الواحد بن اسماعيل بن محمد 770 (ز) \* الزركشى = محمد بن بهادر بن عبد الله ٨. الزركشي = محمد بن عبد الله بن محمد الحنبلي 111 زفر بن الهزيل YAY الزهرى = محمد بن مسلم بن عبيد الله 1.4 زيد بن الأرقم 140

147

719

for

زید بن شابت بن الضحاك

الزيلعى = فخر الدين عثمان بن على بن محجن

زید بن جبیر

|       | <del></del>                                     |     |
|-------|-------------------------------------------------|-----|
|       | (س)                                             |     |
| ***   | سحنون = عبد الصلام بن سعيد التنوخي              | *   |
| ٣     | السرخسي = محمد بن أجمد بن أبى سهل               | *   |
| 114   | سعد بن أبى وقاص                                 | *   |
| 1 • 1 | سعید بن جبیر                                    | *   |
| 198   | سعید بن المسیب                                  | *   |
| 4 £   | سفيان الثورى                                    | *   |
| ٤٥    | سلمان الفارسى                                   | *   |
| ٨٥    | سليك الغطفانى                                   | *   |
| 7 2 7 | سليمان بن يسار                                  | *   |
| 7 . 7 | سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي الدمشقي       | *   |
|       | (ش)                                             |     |
|       |                                                 |     |
| ٦٥    | الشاشى = محمد بن أحمد بن الحسين                 | *   |
| ١٨٠   | الشافعى = محمد بن إدريس بن العباس               | *   |
| T 9 T | شريح بن الحارث بن معاوية الكندى                 | *   |
| 77    | الشريف أبو جعفر = عبد الخالق بن عيسى بن أحمد    | *   |
| 110   | شريك بن سحماء = شريك بن عبدة بن معتب بن العجلان | *   |
| 1 2 9 | الشعبى = عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار       | *   |
| 1 7 9 | الشلبي = أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس           | . * |

13

\* الشوكاني = محمد بن على بن محمد

| الصفحة     |                                                  |   |
|------------|--------------------------------------------------|---|
|            | (ص)                                              |   |
| 770        | الصاوى = أحمد الخلوتي المالكي                    | * |
| 278        | صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمى الذكواني         | * |
| : نسى ١ ٢٩ | الصنعاني = محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الكحلا | * |
| 1 • 4      | الصيمرى = عبد الواحد بن الحسين بن محمد           | * |
|            |                                                  |   |
|            | (ض)                                              |   |
|            |                                                  |   |
| AYE        | الضحاك بن خليفة بن ثعلبة                         | * |
|            |                                                  |   |
| ,          | (4)                                              |   |
|            |                                                  |   |
| 787        | طالب بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف       | * |
| 1.0        | طاووس بن کیسان الخولانی                          | * |
| PAY        | الطحاوى = أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة         | * |
| 4 A        | طلحة بن عبيد الله بن عثمان                       | * |
| 717        | طليحة بنت عبيد الله الأسدية                      | * |
|            |                                                  |   |
|            | (ع)                                              |   |

\* عائشة بنت أبى بكر الصديق (أم المؤمنين)

4 A

\* عبادة بن الصامت

| مفحة         | <u>। । । । । । । । । । । । । । । । । । । </u>  |   |
|--------------|------------------------------------------------|---|
| 7 7 9        | عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق                   | * |
| 777          | عبد الرحمن بن أذينة                            | * |
| 7 • 7        | عبد الرحمن بن اسحاق بن عبد الله العامرى        | * |
| 899          | عبد الرحمن بن عوف                              | * |
| ŧŧ           | عبد الرزاق بن همام الصنعانى                    | * |
| ۲ • ۳        | عبد الله بن بدیل بن ورقاء                      | * |
| 2 77         | عبد الله بن حنظلة                              | * |
| 118          | عبد الله بن الزبير بن العوام                   | * |
| £ £ 9        | عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزى               | * |
| . 1 • 1      | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب                 | * |
| £ 7.         | عبد الله بن عمر بن الخطاب                      | * |
| ٤٧٥          | عبد الله بن عمرو بن العاص                      | * |
| <b>Y Y 9</b> | عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي            | * |
| 118          | عبد الله بن مسعود                              | * |
| ٦٨٣          | عبد الله بن معقل المزنى الكوفى                 | * |
| ٦٨٠          | عبد الله بن مغفل                               | * |
| 1 1 1        | عثمان بن عفان                                  | * |
| 111          | العدوى = أبو الحسن على بن أحمد بن مكرم الصعيدى | * |
| ٦٧٧          | عدى بن زيد الجذامي                             | * |
| ٣.٧          | عروة بن الزبير                                 | * |
|              | عز الدين بن عبد السلام = عبد العزيز بن         | * |
| ۲۲۷          | عبد السلام بن القاسم                           |   |
| ٣١           | عطاء بن أبيي رياح                              | * |

| الصفحة   |                                             |   |
|----------|---------------------------------------------|---|
| 787      | عقیل بن ابی طالب                            | * |
| V £ 9    | عقبة بن المحارث بن عامر بن نوفل القرشى      | * |
| Y 1 9    | عكرمة بن عبد الله البربري (مولى ابن عباس)   | * |
| 1 9      | على بن أبى طالب                             | * |
| 111      | عمار بن یاسر                                | * |
| *7       | عمر بن الخطاب                               | * |
| 144      | عمر بن عبد العزيز                           | * |
| 140      | عمران بن حصين                               | * |
| 1 • 9    | العمرانى = يحيى بن أبى الفير سالم بن أسعد   | * |
| 0 Y Y    | عمرو بن حزم                                 | * |
| 099      | عمرو بن شعیب                                | * |
| ٤ ٣٧     | عمرو بن العاص                               | * |
| 1 + Y    | عياض بن موسى بن عياض اليحصبى (القاضي)       | * |
| 740      | عیسی بن عبد الله بن محمد                    | * |
|          |                                             |   |
|          | (غ)                                         |   |
|          |                                             |   |
| £        | الغزالى = أبو حامد محمد بن محمد             | * |
|          |                                             |   |
|          | (ق )                                        |   |
|          |                                             |   |
| زجندی ۸۳ | قاضيخان = الحسن بن منمور بن أبى القاسم الأو | * |
| ٣١       | قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي              | * |

| لصفحة | <u>.</u>                                       |   |
|-------|------------------------------------------------|---|
|       | القرافي = شهاب الدين أبو العباس ، أحمد بن      | * |
| ۲١    | أبىي العلاء                                    |   |
| W 9 W | القرطبى = محمد بن احمد بن ابى بكر الأنصارى     | * |
| ٣٢    | القليوبى = احمد بن احمد بن سلامة               | * |
|       |                                                |   |
|       | (ك)                                            |   |
| Y • 7 | الكاساني = أبو بكر بن مسعود بن أحمد            | * |
| 117   | الكرخى = عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم   | * |
| 477   | كعب بن عجرة بن أمية الأنصاري                   | * |
|       |                                                |   |
|       | ( し)                                           |   |
| ١٣١   | اللخمى = على بن محمد الربعى                    | * |
| ۲٦.   | لیث بن ابی سلیم                                | * |
| 172   | الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى              | * |
|       |                                                |   |
|       | ( p)                                           |   |
| 177   | المازرى = محمد بن على بن عمر التميمي           | * |
| Y £   | مالك بن أنس                                    | * |
| **    | الماوردى = على بن محمد بن حبيب البصرى          | * |
| 7 o A | المبرد = أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر | * |

| <u>الصفحة</u> |                                              |   |
|---------------|----------------------------------------------|---|
| ٨٢            | المتولى = عبد الرحمن بن مأمون                | * |
| <b>£</b> 9    | مجاهد بن جبر                                 | * |
|               | المجد = عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم | * |
| A £           | الخضر بن تيمية                               |   |
| ۸٩            | محمد بن الحسن الشيبانى                       | * |
| 779           | محمد بن الحنفية = محمد بن على بن أبى طالب    | * |
| ٥,            | محمد بن مسلمه                                | * |
| ٥٧            | المرداوى = على بن سليمان بن أحمد             | * |
| Y + 1         | المرغيناني = على بن أبي بكر بن عبد الجليل    | * |
| 177           | المزنى = اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل          | * |
| **            | مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى            | * |
| 1.0           | المسور بن مخرمة                              | * |
| 779           | معاوية بن أبى سفيان                          | * |
| 779           | معاذ بن جبل                                  | * |
| 101           | المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفي           | * |
| 171           | المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي               | * |
| <b>£</b> 4    | مكحول بن زيد                                 | * |
|               | ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية          | * |
| ٣٦٣           | (أم المؤمنين)                                |   |
|               | الميموني = عبد الملك بن عبد الحميد بن        | * |
| **1           | عبد الحميد                                   |   |

| الصفحة                   |                                         |          |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|
|                          | (ن )                                    | ÷        |
| Y 9 0                    | نافع مولی ابن عمر                       | *        |
| ٩٧                       | النسائى = احمد بن شعيب بن على الفراسانى | *        |
| 7.8                      | نصر بن إبراهيم المقدسى                  | *        |
| **                       | النووى = يحيى بن شرف بن مرى             | *        |
|                          |                                         |          |
|                          | ()                                      |          |
| <b>.</b><br><b>. . .</b> | هزال الأسلمي                            | *        |
| Y7.                      | هشیم بن بشیر بن القاسم بن دینار السلمی  | *        |
| { <b>{ 6</b>             | هلال بن أمية بن عامر الأنماري الواقفي   | *        |
|                          | هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية           | *        |
|                          |                                         |          |
|                          | (و)                                     |          |
|                          |                                         |          |
| 101                      | وائل بن حجر                             | *        |
|                          | (ی)                                     |          |
|                          |                                         |          |
| ٦٨٠                      | یحیی بن یعمر                            | *        |
| ., .,                    | Alah Inggaran                           | <b>.</b> |



# فهرس المعانى اللغوية

|   | المادة   | الكلمة     | الصفحة      |
|---|----------|------------|-------------|
|   |          |            |             |
| * | ا ر ش    | ا لاُر ش   | ٥٠١         |
| * | أ مــه أ | المأمومة   | ٥٧٢         |
| * | بدن      | البدنة     | 3 8 7       |
| * | بلقع     | بـلا قـع   | * * *       |
| * | بهل      | المباهلة   | 788         |
| * | بو ا     | الباءة     | £ Y 1       |
| * | تفل      | التفل      | 779         |
| * | جبى      | الجابية    | ٨٥١         |
| * | جو ف     | الجائفة    | ٥.١         |
| * | حتف      | حتف انفه   | . 770       |
| * | جد ب     | ا لا ُحد ب | 718         |
| * | خفق      | المخفقة    | 7 2 7       |
| * | د ر      | الدرة      | AYA + 7 £ 7 |
| * | رِ سل    | رِسُلِکم   | ۱۳۸         |
| * | سبغ      | سابغ       | ***         |
| * | سرف      | سرف        | 77.         |
| * | سنخ      | السنخ      | 091         |
| * | شج       | الشجة      | ٦٠٤         |
| * | مك       | مككتها     | . ۲٦٨       |
| * | صلب      | الصلب      | 717         |

|    | المادة | الكلمة      | الصفحة |
|----|--------|-------------|--------|
| *  | موع    | الصاع .     | ***    |
| *  | عثل    | عثل         | 317    |
| *  | اعد    | استعدى      | ٨٢٨    |
| *  | عرق    | عرق         | 7 £ A  |
| *  | عزز    | لمعزز بكم   | ٤٠١    |
| *  | علا    | العو الى    | 1.4.4  |
| *  | كَـلُّ | ''<br>کال   | 0 4    |
| *  | بج     | فلاجه       | ATT    |
| *. | لحن    | ألحن        | 71     |
| *  | لوب    | لابتيها     | 414    |
| *  | مثل    | المثلة      | 077    |
| *  | مدد    | المد        | ***    |
| *  | مرا    | تماروا      |        |
| *  | ناب    | الائنياب    | 7 £ 4  |
| *  | نحوت   | تنحيت       | V £ 4  |
| *  | نكفت   | استنكاف     | ١٤٠    |
| *  | وسق    | الـوسق      | 798    |
| *  | و ضح   | الموضحة     | ٥٠١    |
| *  | وعب    | استوعب جدعه | ٥٧٢    |
| *  | وقاه   | الأوقية     | 748    |
| *  | و قمن  | و قصته      | 771    |
| *  | ولغ    | ولغ         | 77     |

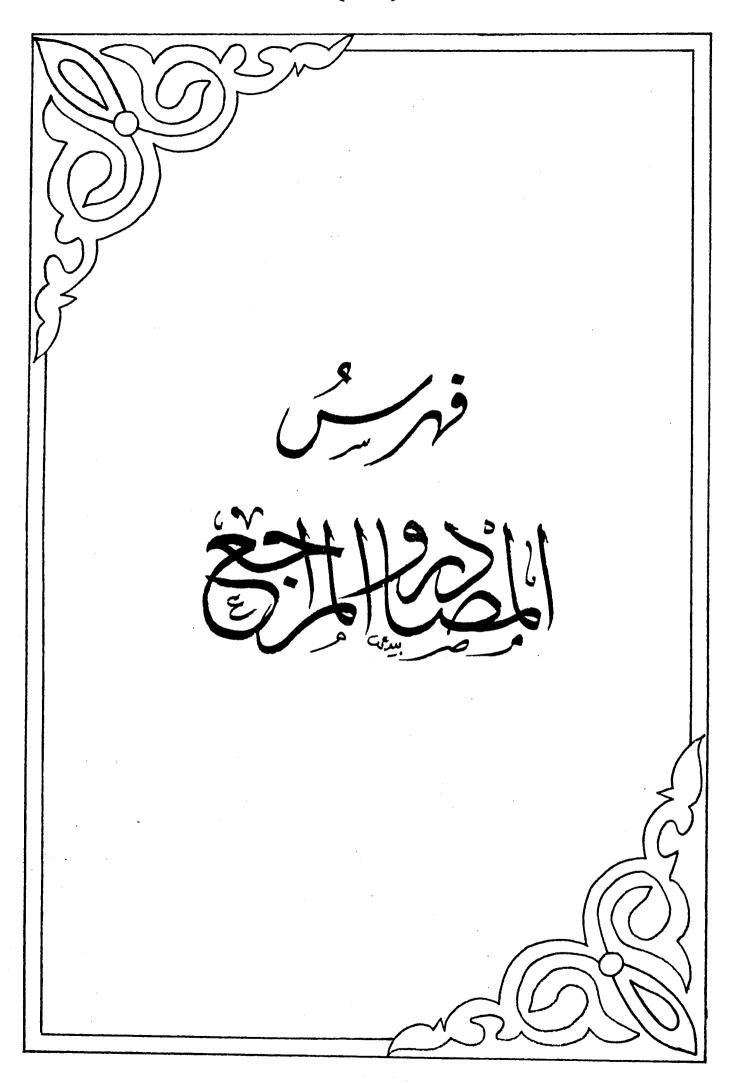

# فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم

# كتب التفسير :

(۱) أحكام القرآن

أبـو بكـر احـمد بـن عـلى الرازى الجماص المتوفى سنة ٣٧٠هـ

طبعـة مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة بمطابع الأوقاف الإسلامية فـى دار الخلافة العلية ١٣٣٥هـ ـ دار الكتاب العربى ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٢) أحكام القرآن

أبسو بكـر محـمد بـن عبـد اللـه المعروف بابن العربى المتوفى سنة ١٤٣هـ

تحقيق : على محمد البجاوى .

طبعـة جـديدة ـ دار المعرفـة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٣) تفسير القرآن العظيم

أبـو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة ٤٧٧هـ

(الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان ١٩٦٨هـ/١٩٦٩م .

(٤) تفسير الجلالين

للإمـامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة ٨٦٤هـ والعلامـة جـلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة

مطبوع مع حاشية الصاوى

(الطبعـة بدون) ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(ه) تفسير المفازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل على الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى المعروف بالخازن

وبهامشه التفسير المسمى بمحدارك التنزيل وحقحائق التأويل للنسفى

(الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٦) الجامع لأحكام القرآن أبـو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٢٧١هـ

(الطبعة بدون) مكتبة دار الشعب (التاريخ بدون) .

- (۷) حاشية الصاوى على تفسير الجلالين أحمد الصاوى المالكى المتوفى سنة ١٢٤١هـ (الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (A) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل أبيو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ٨٣٨هــ

(الطبعة بدون) انتشارات أفتاب تهران (التاريخ بدون).

#### كتب السنة :

(١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان

ترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى المتوفى سنة ٧٣٩هـ

قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت .

الطبعـة الأولــي ، دار الكــتب العلميـة بيروت ـ لبنان . ١٩٨٧هــ . ١٩٨٧م .

(٢) الأربعين النووية

محصيى الصدين أبصو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦هـ

مطبوع مع الفتح المبين لشرح الأربعين .

(الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلميـة بـيرون ـ لبنان ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م .

- (٣) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد نامر الدين الألباني
  - اشراف محمد زهير الشاويش

الطبعة الثانية \_ المكتب الاسلامي ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م .

(١٤) أمول التخريج ودراسة الأسانيد

الدكتور محمود الطحان

(الطبعة بدون) دار الكتب السلفية .

(ه) بذل المجهود في حل الفاظ ابي داود خليل احمد السهارنفوري المتوفي سنة ١٣٤٦هـ مع تعليق شيخ الحديث محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوى (الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلميـة بـيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٦) بغية الالمعى في تخريج الزيلعي

للإلمعي

مطبوع بهامش نصب الراية

الطبعة الثانية \_ المكتبة الإسلامية ١٣٩٣هـ-/١٩٧٣م .

(۷) بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الرباني أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى (الطبعة بدون) دار الحديث ـ القاهرة (التاريخ بدون).

(A) تحفة المحتاج الى أدلة المنهاج
 عمصر بن عصلى بن أحمد بن محمد المعروف بابن الملقن
 المتوفى سنة ١٠٨هــ

تحقيق ودراسة : عبد الله سعاف اللحياني الطبعة الأولى ، دار حراء للنشر والتوزيع مكة المكرمة ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م .

۹) التعليق المغنى على سنن الدارقطنى
 ابو الطيب محمد آبادى المتوفى سنة ١٣١٠هـ
 مطبوع بهامش سنن الدارقطنى

الطبعة الثانية ـ عالم الكتب ـ بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

(۱۰) تلخيص الحبير فى تفريج احاديث الرافعى الكبير احمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸۵۲هـ عنىى بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليمانى

(الطبعة بدون) المدينة المنورة الحجاز ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م (١١) التلخيص على المستدرك

ابو عبد الله شمس الدين الذهبى المتوفى سنة ١٤٧هـ مطبوع مع المستدرك للحاكم

(الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلميـة بـيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٢) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير

جـلال الـدين عبـد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ٩١١هـ

وبهامشه كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق الطبعـة الرابعـة ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان

(١٣) الجوهر النقى

(التاريخ بدون) .

عــلاء الـدين بـن على بن عثمان الماردينى الشهير بابن التركماني المتوفى سنة ٧٤٥هــ

مطبوع بهامش السنن الكبرى

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(۱۱) حاشية السندى على سنن النسائي

أبـو الحسـن نور الدين بن عبد الهادى السندى المتوفى سنة ١١٨٣هـ

مطبوع مع سنن النسائي

الطبعة الأولى ـ دار الفكر بيروت ١٣٤٨هـ/١٩٣٠م .

(١٥) الدراية في تخريج أحاديث الهداية

أحـمد بـن عـلى بن محمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ٨٥٨هـ

صححه وعلق عليه : السيد عبد الله هاشم اليمانى الطبعـة بـدون ـ دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٦) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محصمد بـن اسـماعيل الكحلانى الصنعانى المعروف بالأمير المتوفى سنة ١١٨٢هـ

الطبعـة الخامسـة ـ دار إحياء التراث العربى بيروت ـ لبنان ١٣٩١هـ/١٩٧١م .

(۱۷) سنن ابن ماجه

أبسو عبـد اللـه محـمد بن يزيد القزوينى المتوفى سنة ٢٧٥هـ

حصقق نصوصته ورقتم كتبته وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى

(الطبعـة بـدون) دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(۱۸) سنن ابی داود

أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجستانى المتوفى سنة ٥٢٧هـ

راجعه وضبطه وعلق عليه محمد محيى الدين عبد الحميد (الطبعـة بـدون) دار الفكـر للطباعـة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٩) سنن الترمذى وهو الجامع الصحيح

أبــو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى المتوفى سنة ٢٧٩هــ

حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان

الطبعـة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

(۲۰) سنن الدارقطنى

على بن عمر الدارقطني المتوفي سنة ٣٨٥هـ

الطبعة الثانية \_ عالم الكتب بيروت ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م .

(۲۱) سنن سعید بن منصور

سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكى المتوفى سنة ٢٢٧هـ

حققه وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمى

الطبعـة الأولــى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٥ ـ .

(۲۲) السنن الكبرى

أبـو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى المتوفى سنة ٨٥٤هـ

وفى ذيله الجوهر النقى

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(۲۳) سنن النسائي

أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ٣٠٣هـ ومعه شرح السيوطي وحاشية السندي الطبعـة الأولــى ـ دار الفكـر للطباعـة والنشـر بيروت ١٣٤٨هــ/١٩٣٠م .

(۲٤) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار محصمد بـن عـلى الشـوكانى المتـوفى سـنة ١٢٥٠هـ وقيل ١٢٥٥هـ

تحقیق محمود إبراهیم زاید الطبعـة الأولـی ـ دار الکـتب العلمیـة بیروت ـ لبنان ۱۲۰۵هــ/۱۹۸۵م .

(٢٥) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد الزرقاني

الطبعـة بـدون ـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

(٢٦) شرح السيوطى على سنن النسائى جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة ٩٩١٩هـ مطبوع مع سنن النسائى

الطبعـة الأولــى ـ دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ١٣٤٨هـ/ ١٩٣٠م .

(۲۷) شرح معانی الآثار

أبــو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى المتوفى سنة. ٢١هــ

حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهرى النجار الطبعـة الأولــى ـ دار الكــتب العلميـة بيروت ـ لبنان ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م .

(۲۸) شرح النووی علی صحیح مسلم

محـيى الـدين أبـو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦هـ

الطبعـة الثانيـة دار الفكـر بيروت ـ لبنان ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م .

(۲۹) صحیح البخاری

أبــو عبــد الله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى سنة ٢٥٦هــ

ومعه حاشية السندى

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(۳۰) صحیح البخاری

أبـو عبـد الله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى سنة ٢٥٦هـ

مطبوع مع فتح البارى

راجعـه وقـدم لـه وضبـط أحاديثـه وعلق عليه : طه عبد الـرءوف سـعد ، ومصطفـي الـهـواري ، والسـيد محمد عبد المعطى .

طبعة جديدة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م ـ مكتبة الكليات الأزهرية .

(٣١) صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)

محمد ناصر الدين الألباني

الطبعة الثالثة ـ المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ١٤٠٢هـ. ١٩٨٢م . (٣٢) صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح

أبـو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشيرى المتوفى سنة ٢٦١هـ

(الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٣٣) صحيح مسلم المسمى الجامع الصحيح

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة ٢٦١هـ

مطبوع مع شرح النووى

الطبعـة الثانيـة ، دار الفكر بيروت ـ لبنان ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م .

(٣٤) الضعفاء الكبير

أبوجـعفر محـمد بن عمرو بن موسى العقيلى المتوفى سنة ٣٢٢هــ

الطبعـة الأولــى ـ دار الكــتب العلميـة بيروت ـ لبنان ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م .

(٣٥) ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)

محمد ناصر الدين الألباني

الطبعة الثالثة ـ المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ١٤٠٢هـ .

(٣٦) فتح البارى بشرح صحيح البخارى

أبـو الفضـل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ٨٥٢هـ راجعت وقتدم لته وضبيط أحاديثت وعلق عليه : طه عبد الترءوف سبعد ، ومصطفيي الهنواري ، والسبيد محمد عبد المعطى .

طبعة جديدة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م مكتبة الكليات الأزهرية .

- (٣٧) الفتح الربانى لترتيب مسند الإمام أحمد أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى (الطبعة بدون) دار الحديث ـ القاهرة (التاريخ بدون).
- (۳۸) فتح المبين لشرح الأربعين النووية أحمد بن حجر الهيثمى المتوفى سنة ٤٧٩هـ (الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلميـة بـيروت ـ لبنان ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م .
- (٣٩) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى المتوفى سنة ٨٠٧هـ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى .

الطبعة الثانية ـ مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

(٤٠) كشـف الخفـاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس

اسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة ١١٦٢هـ الطبعـة الثانيـة ـ دار إحياء التراث العربى بيروت ـ لبنان ١٣٥١هـ .

(٤١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

نور الدین علی بن أبی بكر الهیثمی المتوفی سنة ۸۰۷هـ الطبعة الثانیة ـ دار الكتاب بیروت ـ لبنان ۱۹۹۷م .

#### (٤٢) المراسيل

أبـو داود سـليمان بـن أشـعث السجسـتانى المتوفى سنة ٢٧٥هـ

راجعه وفهرس أحاديثه : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلى الطبعـة الأولى ـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م .

## (٤٣) المستدرك على الصحيحين في الحديث

أبـو عبـد اللـه محـمد بـن عبد الله المعروف بالحاكم المتوفي سنة ١٠٥هـ

وبذيله التلخيص للذهبى

(الطبعة بدون) دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

#### (11) مسند أبى داود الطيالسي

سليمان بـن داود بـن الجارود الفارسي البصرى الشهير بأبى داود الطيالسي المتوفى سنة ٢٠١هـ

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

#### (٤٥) مسند أبى عوانة

أبـو عوانـة يعقـوب بـن اسحاق الإسفرائنى المتوفى سنة ٣١٦هـ

(الطبعة بيدون) دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

### (٤٦) مسند أبى يعلى الموصلى

أحمد بن على بن المثنى التميمي المتوفى سنة ٣٠٧هـ

الطبعـة الأولــى ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق ، بيروت ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م .

# (٤٧) مسند الإمام أحمد

أحمد بن محمد بن حنبل المتوفي سنة ٢٤١هـ

الطبعـة الثانية ، المكتب الإسلامي بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م

# (٤٨) مسند الإمام الشافعي

أبــو عبــد اللـه محـمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة ٢٠٤هـ

الطبعـة الأولــى ـ دار الكـتب العلميـة بيروت ـ لبنان . ١٩٨٠هـ .

### (٤٩) مسند الحميدي

عبد الله بن الزبير الحميدى المتوفى سنة ٢١٩هـ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي

(الطبعة بدون) عالم الكتب بيروت (التاريخ بدون) .

#### (٥٠) مشكل الآثار

أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوى المتوفى سنة ٣٢١هـ الطبعـة الأولـى \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف الثقافية الكائنة فى الهند سنة ١٣٣٣هـ .

### (٥١) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

شـهاب الـدین احـمد بـن ابـی بکـر الکنـانی البوصیری المتوفی سنة ۸٤۰هـ

دراسـة وتقـديم : كمـال يوسـف الحـوت مركـز الخدمـات والأبحـاث الثقافيـة ـ الطبعـة الأولــى ـ دار الجنـان . ١٩٨٦هـ/١٩٨٦م .

# (۵۲) مصنف ابن أبى شيبة

أبو بكر عبد اللَـه بـن محـمد بـن أبـى شيبة العبسى المتوفـى سنة ٢٣٥هـ

صححه عبد الخالق الأفغانى

هـذه الطبعة محتوية على الحصة المتروكة فى طبع الهند ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشى ـ باكستان .

## (٣٥) مصنف عبد الرزاق

أبـو بكـر عبـد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة ٢١١هـ

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى

الطبعـة النانية ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م المكتب الإسلامى ـ بيروت لبنان .

### (١٥) منتقى الأخبار

مجد الدين عبد السلام بن عبد الله المعروف بابن تيمية المحتوفي سنة ٢٥٢هـ

مطبوع مع نيل الأوطار

الطبعة بدون ـ دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ١٩٧٣م .

# (٥٥) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك

أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 193هـ (الطبعـة بـدون) دار الفكـر العـربى بـيروت ـ لبنـان (التاريخ بدون) .

#### (١٥) الموطأ

مالك بن انس الأصبحى المتوفى سنة ١٧٩هـ مطبوع مع شرح الزرقاني (الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

#### (٧٥) الموطئ

مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة ١٧٩هـ

مطبوع مع المنتقى للباجى

(الطبعـة بـدون) دار الفكـر العـربى بـيروت ـ لبنـان (التاريخ بدون) .

### (٨٨) نصب الراية لأحاديث الهداية

جمـال الـدين أبـى محـمد عبـد اللـه بـن يوسف الحنفى الزيلعى المتوفى سنة ٧٦٢هـ

مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي

الطبعـة الثانيـة \_ المكتبـة الإسـلامية لصاحبها رياف الشيخ ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م .

(٩٩) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار

محـمد بـن عـلى بن محمد الشوكانى المتوفى سنة ١٢٥٠هـ وقيل ١٢٥٥هـ

(الطبعة بدون) دار الجيل بيروت ـ لبنان ١٩٧٣م .

(٦٠) الهداية في تخريج أحاديث البداية

أبـو الفيـض أحـمد بن محمد بن الصديق الغمارى الحسنى المتوفى سنة ١٣٨٠هـ

ومعه بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد

تحقیق : عدنان علی شلاق

الطبعة الأولى \_ عالم الكتب ١٤٠٧هـ/١٩٨٨م .

#### كتب الفقه:

## أولا : الفقه الحنفي :

(١) الإختيار لتعليل المختار

عبيد الله بن محمود بن مودود الموملي الحنفي المتوفي سنة ٦٨٣هـ

وعليه تعليقات لفضيلة المرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة الطبعـة الثالثة ، دار المعرفة بيروت ـ لبنان ١٣٩٥هـ ، ١٩٧٥م .

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق

الشيخ زيان الدين بان ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم المتوفى سنة ٩٧٠هـ

الطبعـة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (التاريخ بدون) .

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

عصلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء المتوفى سنة ١٨٥هـ

الطبعـة الثانيـة ، دار الكتاب العربى بيروت ـ لبنان ١٣٩٤هــ١٧١م .

(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

فخر الدين بن عثمان بن على الزيلعي المتوفى سنة ٢٤٧هـ الطبعـة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (التاريخ بدون) .

(٥) تحفة الفقهاء

علاء الدين السمرقندى المتوفى سنة ٣٩هــ

الطبعـة الأولـى ، دار الكـتب العلميـة بيروت ـ لبنان م. ١٩٨٥م .

- (٦) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق محمد بن حسين بن على الطورى الحنفى القادرى الطبعـة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (التاريخ بدون) .
- (۷) تكملة حاشية رد المحتار المسماة قرة عيون الأخيار محمد علاء الدين أفندى الطبعـة الثانيـة ، دار الفكر بيروت ـ لبنان ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .
- (A) تكملـة شـرح فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار شـمس الـدين احـمد المعـروف بقـاضي زاده المتوفي سنة AAAهــ
- الطبعـة بـدون ، دار إحيـاء الـتراث العـربـي بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (۹) الجامع الصغير أبـو عبـد اللـه محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة ۱۸۹هـ
- عنى بمقابلة أصوله : أبو الوفاء الأفغانى الطبعـة الثانيـة ، دار إحياء التراث العربى بيروت ـ لبنان ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م .
- (۱۰) حاشـية رد المحتـار عـلى الدر المختار المسماة حاشية ابن عابدين

الإمام محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين المحتوفي سنة ١٢٥٢هـ

الطبعــة الشانيـة ، دار الفكــر بـيروت ـ لبنـان ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م .

# (۱۱) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق

أحمد بن محمد بن أحمد الشلبى المتوفى سنة ١٠٢١هـ مطبوع بهامش تبيين الحقائق

الطبعـة الثانية ، دار الصعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (التاريخ بدون) .

(١٢) الدر المختار شرح تنوير الأبصار

محـمد بـن عـلى بـن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفى المتوفى سنة ١٠٨٨هـ

مطبوع مع حاشية ابن عابدين

الطبعـة الثانيـة ، دار الفكر بيروت ـ لبنان ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦م .

(١٣) الدر المنتقى في شرح الملتقي

محـمد بـن عـلى بـن محمد المعروف بعلاء الدين الحصكفى المتوفى سنة ١٠٨٨هـ

مطبوع بهامش مجمع الأنهر

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى للنشـر والتوزيع بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٤) شرح العناية على الهداية

للامـام أكمـل الـدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦هـ مطبوع بهامش شرح فتح القدير (الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العصربى بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

# (١٥) شرح فتح القدير

كمصال الصدين محصمد بعن عبصد الواحد بعن عبد الحميد المعروف بابن الهمام المتوفى سنة ٨٦١هـ

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٦) الفتاوى الخانية المسماة بفتاوى قاضيخان فخصر الصدين حسان بن منصور الأوزجندى الفرغانى الحنفى

المتوفى سنة ٢٩٥هـ

الطبعـة الشالثـة ، دار إحياء التراث العربى بيروت \_ لبنان ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

(۱۷) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية محيى الدين محمد اورنك زيب بهادر عالمكير بادشاه الطبعة الثالثة ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت \_ لبنان ،۱٤٠٠هــ/۱۹۸۰م .

#### (۱۸) الكتاب

أبو الحسين أحمد بن محمد القدورى المتوفى سنة ٢٨هـ مطبوع مع اللباب شرح الكتاب

(الطبعـة بـدون) المكتبـة العلميـة بـيروت ـ لبنـان ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

## (١٩) الكفاية على الهداية

جلال الدين الخوارزمى الكرلاني

مطبوع مع شرح فتح القدير

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

## (٢٠) اللباب في شرح الكتاب

عبـد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى الحنفى المتوفى سنة ١٢٩٨هـ

(الطبعة بدون) المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان ١٤٠٠هـ. ١٩٨٠م .

### (۲۱) المبسوط

شمس الدين محمد بن أحمد السرخسى المتوفى سنة 188هـ الطبعـة الثالثة ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

(۲۲) مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر

عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى (الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى للنشـرو والتوزيع (التاريخ بدون) .

#### (۲۳) المختار

عبيد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفي سنة ٦٨٣هـ

مطبوع مع الاختيار لتعليل المختار

الطبعـة الثالثـة ، دار المعرفــة بــيروت ـ لبنـان ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م .

#### (۲٤) مختصر الطحاوي

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة ٣٢١هـ حققه وعلى عليه : أبو الوفاء الأفغانى الطبعـة الأولـى ، دار إحيـاء العلـوم بـيروت ١٤٠٦هـ/ 150.0

(٢٥) الهداية شرح بداية المبتدى

برهان الدين أبى الحسن على بن عبد الجليل المرغينانى المتوفى سنة ٩٣هــ

مطبوع مع شرح فتح القدير

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء التراث العربى ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

## ثانيا : الفقه المالكي :

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

أبـو الوليـد محـمد بـن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى سنة ٥٩٥هـ

قدم له فضيلة الشيخ السيد سابق

راجع وصححه الأستاذان : عبد الحليم محمد عبد الحليم ، وعبد الرحمن حسين محمود

(الطبعة بدون) دار الكتب الحديثة ـ القاهرة (التاريخ بدون) .

(٢) البهجة في شرح التحفة

أبـو الحسـن عـلى بـن عبد السلام التسولى المتوفى سنة ١٢٥٨هـ

(الطبعـة بـدون) دار الفكـر للطباعـة والنشر بيروت ــ لبنان (التاريخ بدون) . (٣) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه فى مسائل المستخرجة أبـو الوليـد محـمد بـن أحـمد بن رشد القاضى الاندلسى المتوفى سنة ٢٠٥هـ

تحقیق الدکتور : محمد حجی

(الطبعـة بـدون) دار الغـرب الإسـلامى ، بيروت ـ لبنان ١٩٨٤هـ/١٩٨٤م .

(١) التاج والاكليل لمختصر خليل

أبـو عبـد اللـه محمد بن يوسف بن أبـى القاسم العبدرى الشهير بالمواق المتوفى سنة ١٩٧هـ

مطبوع بهامش مواهب الجليل

الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م .

- (۵) حاشية البنانى بهامش شرح الزرقانى على مختصر خليل (المسماة بالفتح الربانى فيما ذهل عنه الزرقانى) محمد بن الحسن البنانى المتوفى سنة ١٩٩٤هـ دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .
- (٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير شـمس الـدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة ١٣٣٠هـ

(الطبعة بدون) دار الفكر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(۷) حاشية الصاوى على الشرح الصغير أحمد بن محمد الصاوى المالكى المتوفى سنة ١٣٤١هـ مطبوع مع الشرح الصغير للدردير (الطبعة بدون) دار المعارف ـ مصر ١٣٩٢هـ .

- (۸) حاشیة العدوی علی الخرشی علی الصعیدی العدوی المتوفی سنة ۱۱۸۹هـ (الطبعة بدون) دار صادر بیروت (التاریخ بدون) .
- (۹) حاشییة العدوی علی شرح أبی الحسن لرسالة ابن أبی زید القیروانی

على الصعيدى العدوى المتوفى سنة ١١٨٩هـ (الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

- (۱۰) الخرشي على مختصر خليل أبـو عبـد الله محمد بن عبد الله الخرشي المتوفي سنة ۱۱۰۱هـ وقيل ۱۱۰۲هـ (الطبعة بدون) دار صادر بيروت (التاريخ بدون) .
- (۱۱) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربى القروى (الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلمية ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (۱۲) شرح أبى الحسن لرسالة ابن أبى زيد القيروانى المسمى كفاية الطالب الربانى أبو الحسن على بن محمد المالكى المتوفى سنة ٩٣٩هـ مطبوع مع حاشية العدوى (الطبعـة بـدون) دار المعرفة بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
  - (۱۳) شرح الزرقانى على مختصر خليل عبد الباقى الزرقانى المتوفى سنة ۱۰۹۹هـ (الطبعة بدون) دار الفكر بيروت ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م.

(١٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك أبـو البركـات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة ١٢٠١هـ

خصرج أحاديثه وفهرسته وقرر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث الدكتور مصطفى كمال وصفى

طبع عملى نفقة مصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الأمصارات العربية المتحدة ، دار المعارف بمصر ١٣٩٢هـ .

(١٥) الشرح الكبير على مختصر خليل

أبـو البركـات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة ١٢٠١هـ

مطبوع بهامش حاشية الدسوقى

(الطبعـة بـدون) دار الفكـر بـيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١٦) شرح منح الجليل على مختصر خليل

أبو عبد الله محمد عليش المتوفى سنة ١٢٩٩هـ (التاريخ (الطبعة بدون) مكتبة النجاح طرابلس ـ ليبيا (التاريخ بدون) .

(۱۷) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري المتوفي سنة ١١٢٦هـ وقيل ١١٢٠هـ (الطبعة بندون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت للبنان (التاريخ بدون).

#### (١٨) القوانين الفقهية

أبـو القاسـم محـمد بـن أحمد بن جزى الكلبـى الغرناطى المتوفـي سنة ٢٤٧هـ

(الطبعـة بـدون) مكتبـة أسامة بن زيد بيروت (التاريخ بدون) .

(١٩) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي

أبـو عمـر يوسـف بن عبد الله بن محمد النمرى القرطبي المتوفى سنة ٦٣هـ

الطبعـة الأولـى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م .

## (۲۰) المدونة الكبرى

رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقى عن امام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩هـ

الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت (التاريخ بدون) .

(۲۱) المدونة الكبرى

رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم

مطبوع مع مقدمات ابن رشد

(الطبعة بدون) دار الفكر بيروت ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م .

(۲۲) المقدمـات الممهـدات لبيان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المتوفى سنة ٢٠هــ

تحقیق : محمد حجی

الطبعـة الأولـى ـ دار الغـرب الإسلامى ـ بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٢٣) المقدمات الممهدات لبيان مااقتضته رسوم المدونة من الأحكام

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ٢٠هـ مطبوع مع المدونة الكبرى

(الطبعة بدون) دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

(٢٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

أبـو عبـد اللـه محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف بالحطاب المتوفى سنة ١٥٩هـ

الطبعـة الثانيـة ، دار الفكـر بـيروت ـ لبنـان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨ .

#### شالشا : الفقه الشافعي :

(١) الاجماع

محـمد بـن ابـراهيم بـن المنـذر الشافعى المتوفى سنة ٣١٩هـ

الطبعـة الأولـى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م .

(٢) اعانة الطالبين

أبو بكر المشهور بالسيد البكري

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء الـتراث العـربى بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

- (٣) الإقناع فى حل الفاظ ابى شجاع محمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ (الطبعـة بدون) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (1) الاقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ مطبوع بهامش البجيرمي على الخطيب (الطبعة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .
- (ه) الأم أبـو عبـد اللـه محـمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة ٢٠٤هـ كتاب الشعب .
- الخطيب سليمان البجيرمى المتوفى سنة ١٣٢١هـ (الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

البجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح

(۷) تحفة المحتاج بشرح المنهاج شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمی المتوفی سنة ۹۷۴هـ مطبوع مع حواشی الشیخ عبد الحمید الشروانی والشیخ عبد الحمید السروانی والشیخ أحمد بن قاسم العبادی (الطبعـة بـدون) دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان (التاریخ بدون) .

- (A) تكملة المجموع شرح المهذبمحمد حسين العقبى
- (الطبعـة بـدون) الناشـر : زكريـا عـلى يوسف ، مطبعة الامام مصر (التاريخ بدون) .
  - (۹) تكملة المجموع شرح المهذب محمد نجيب المطيعى
- (الطبعـة بـدون) الناشـر : زكريـا عـلى يوسف ، مطبعة الامام بمصر .
  - (۱۰) التنبيه
- أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن على بن يوسف الفيروز آبادى الشيرازى المتوفى سنة ٢٧٦هـ
- الطبعـة الأولى ، عالم الكتب ، بيروت \_ لبنان ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م .
- (۱۱) حاشية ابن القاسم العبادى على تحفة المحتاج أحمد بن قاسم العبادى المتوفى سنة ٩٩٢هـ وقيل ٩٩٤هـ (الطبعـة بـدون) دار الفكـر للطباعـة والنشر بيروت للبنان (التاريخ بدون) .
- (۱۲) حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم الغزى ابراهيم الباجورى المتوفى سنة ۱۲۷۷هـ الطبعـة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ۱۹۷۶م .
- (۱۳) حاشـية الشـرقاوى عـلى تحفـة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب
- عبد الله بن حجازی بن إبراهیم الشافعی الأزهری الشهیر بالشرقاوی المتوفی سنة ۱۲۲۱هـ

- (الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
  - (١٤) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج

عبد الحميد الشروانى

- (الطبعـة بـدون) دار الفكـر للطباعـة والنشر بيروت ـ
- (الطبعـة بـدون) دار الفكـر للطباعـة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (١٥) حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلى على المنهاج شـهاب الدين أحمد البرلسى الملقب بعميرة المتوفى سنة ٩٥٧هــ
- (الطبعة بدون) دار الفكر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .
- (١٦) حاشية القليوبي على شرح جملال الدين المحملي على المنهاج
- شـهاب الـدين احمد بن احمد بن سلامة القليوبى المتوفى سنة ١٠٦٩هـ
- (الطبعية بيدون) دار الفكير بييروت \_ لبنان (التاريخ بدون) .
  - (۱۷) الحاوى الكبير للماوردي
- أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى سنة • ه٤هــ
- مخصطوط مصور على دار الكلتب المصرية تحت رقم ٨٢ فقه شافعى مسلسل مركز البحث العلمى ، جامعة أم القرى رقم ٧٦،٦٢

(١٨) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

سـیف الـدین أبـی بکـر محـمد بـن أحمد الشاشی القفال المتوفی سنة ٥٠٧هـ

حققه وعلق عليه الدكتور : ياسين أحمد إبراهيم درادكه الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٠هــ/١٩٨٠م .

(١٩) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة

أبـو عبـد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى العثمانى الشافعى

الطبعـة الأولـى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م .

(۲۰) روضة الطالبين

أبو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦هـ اشراف : زهير الشاويش

الطبعـة الثانيـة ، المكـتب الإسـلامـي ، بـيروت ، دمشق ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .

(۲۱) شرح ابن القاسم الغزى

ابن القاسم الغزى

مطبوع مع حاشية الباجوري

الطبعـة الثانية ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ١٩٧٤م .

(۲۲) شرح جلال الدين المحلى على المنهاج

جلال الدین محمد بن أحمد المحلی المتوفی سنة ۸٦٤هـ مطبوع بهامش حاشیتی القلیوبی وعمیرة

(الطبعة بدون) دار الفكر بسيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) . (۲۳) الغاية القصوى في دراية الفتوى

قـاضى القضـاة عبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى سنة ٨٥٥هــ

دراسـة وتحـقیق وتعلیـق : عـلی محیی الدین علی القره داغی

(الطبعة بدون) دار النصر للطباعة مصر (التاريخ بدون)

(۲٤) الفتاوى الكبرى الفقهية

احمد بن محمد بن حجر الهيثمي المتوفي سنة ٩٧١هـ

(الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ١٩٨٣م .

(٢٥) فتح العزيز شرح الوجيز

أبـو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى سنة ٣٣٣هـ

مطبوع مع المجموع شرح المهذب

(الطبعـة بـدون) دار الفكـر بـيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٢٦) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

أبو يحيى زكريا الأنصارى المتوفى سنة ٩٢٥هـ

(الطبعـة بدون) دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه (التاريخ بدون) .

(۲۷) كتاب الحدود من الحاوى الكبير

أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى سنة ١٥٠هــ

تحقیق : ابراهیم بن علی صندقجی

رسالة دكتوراه : مقدمة لجامعة أم القرى ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م (٣٨) كتاب الطهارة من الحاوى الكبير

أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى المتوفى سنة ••هــ

تحقيق : راوية احمد الظهار

رسالة دكتوراه : مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م .

(٢٩) المجموع شرح المهذب

محيى الدين بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦هـ (الطبعسة بدون) الناشر زكريا على يوسف ، مطبعة الامام مصر (التاريخ بدون) .

(۳۰) مختصر المزنى

أبـو ابـراهيم اسـماعيل بـن يحيى المزنى المتوفى سنة ٢٦٤هـ

مطبوع بهامش الأم

(الطبعة بدون) كتاب الشعب .

(٣١) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج محمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ (الطبعـة بـدون) دار إحيـاء التراث العربى ، بيروت \_

لبنان (التاريخ بدون) .

(٣٢) المنهاج

أبو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦هـ مطبوع مع مغنى المحتاج

(الطبعـة بـدون) دار إحيـاء التراث العربى ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

#### (٣٣) المهذب

أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن على بن يوسف الفيروز آبادى الشيرازى المتوفى سنة ٢٧٦هـ

مطبوع مع المجموع

(الطبعـة بـدون) الناشـر : زكريـا عـلى يوسف ، مطبعة الامام بصصر .

(٣٤) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج

شـمس الـدین محـمد بـن أبـی العبـاس بن أحمد بن حمزة الرملی المتوفی سنة ١٠٠٤هـ

(الطبعة بدون) المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .

(٣٥) الوجيز في فقه الامام الشافعي

محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥هـ

(الطبعـة بـدون) الناشـر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م .

## رابعا : الفقه الحنبلي :

(١) اعلام الموقعين عن رب العالمين

شـمس الـدین أبـی عبـد الله محمد بن أبی بکر المعروف بابن قیم الجوزیة المتوفی سنة ۷۵۱هـ

راجعه ، وقدم له ، وعلق عليه : طه عبد الرءوف

(الطبعة بدون) دار الجيل بيروت ـ لبنان ١٩٧٣م .

(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

أبـو النجـا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى المتوفى سنة ٩٦٨هـ تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكى (الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٣) الانصاف فــى معرفـة الراجـح من الخلاف على مذهب الامام
 أحمد بن حنبل

علاء الدین أبی الحسن علی بن سلیمان المرداوی المتوفی سنة ۸۸۵هـ

صححه وحققه : محمد حامد الفقى

الطبعـة الثانيـة : دار إحياء التراث العربى بيروت ــ لبنان ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

(١) تصحيح الفروع

علاء الدین أبی الحسن علی بن سلیمان المرداوی المتوفی سنة ۸۸۵هـ

الطبعـة الثالثة ، عالم الكتب بيروت ـ لبنان ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م .

- (ه) الروض المربع شرح زاد المستقنع منصور بن يوسف البهوتى المتوفى سنة ١٠٥١هـ الطبعة والنشر بيروت \_ الطبعة والنشر بيروت \_ لبنان (التاريخ بدون) .
- (٦) زاد المعاد في هدى خير العباد محصمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٥١٧هـ (المتوفى سنة ٥١٧هـ (الطبعة بدون) المطبعة المصرية (التاريخ بدون) .

- (٧) شرح منتهي الإرادات
- منصور بن يونس البهوتى المتوفى سنة ١٠٥١هـ (الطبعـة بدون) الناشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبى المدينة المنورة (التاريخ بدون) .
  - (٨) الفروع
- شـمس الـدين المقدسـى ، أبـو عبـد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة ٧٦٣هـ
- الطبعـة الثالثة ، عالم الكتب بيروت \_ لبنان ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م .
- (٩) الكافى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل أبسو محصمد مصوفق الصدين عبصد الله بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ،٦٢هـ
  - تحقیق : زهیر الشاویش
- الطبعـة الثالثـة ، المكـتب الإسلامي للطباعة والنشر ، بيروت ، دمشق ١٤٠٢هـ/١٩٨٦م .
  - (١٠) كشاف القناع عن متن الإقناع
  - منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١هـ
  - راجعه وعلق عليه : الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال
- (الطبعــة بـدون) عـالم الكــتب بــيروت ـ لبنـان ١٩٨٣هــ/١٩٨٣م .
  - (١١) المبدع شرح المقنع
- أبـو اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح المتوفى سنة ٨٨٤هـ
  - (الطبعة بدون) المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ١٩٨٠م .

(۱۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

تقــى الـدين أبـو العبـاس أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ

جمع وترتيب الصرحوم : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طبـع بأمر خادم الحرمين الشريفين الممرحوم الملك خالد ابن عبد العزيز آل سعود

مكتبة المعارف ، الرباط ، المغرب .

(۱۳) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

بـدر الدین أبی عبد الله محمد بن علی الحنبلی البعلی المتوفی سنة ۷۷۷هـ

صححه : محمد حامد الفقى

الطبعـة الثانيـة ، دار ابـن القيم ، الدمام ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م .

(١٤) المغنى على مختصر الخرقي

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة ،٦٢هـ

(الطبعـة بدون) مكتبة الجمهورية العربية ، لصاحبها : عبد الفتاح عبد الحميد مراد ، مصر (التاريخ بدون) .

(١٥) المقنع في فقه امام السنة أحمد بن حنبل

مصوفق الصدين عبد الله بين أحتمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٦٢٠هـ

الطبعـة الأولـى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م .

## (١٦) منار السبيل في شرح الدليل

إبـراهيم بـن محـمد بـن سـالم بـن ضويان المتوفى سنة ١٣٥٣هـ

وعليـه حاشية النكت والفوائد على منار السبيل : عصام القلعجي

الطبعـة الثانية ، مكتبة المعارف ، الرياض ـ المملكة العربية السعودية ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .

#### خامسا : الفقه الظاهري :

## (١) المحلى

أبـو محـمد عـلى بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ١٥٦هـ

طبعـة مصححـة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة ، كمـا قـوبلت عـلى النسخة التى حققها الشيخ أحمد محمد شاكر ـ دار الفكر ، بيروت ـ لبنان .

## كتب القواعد الفقهية :

- (۱) الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المتوفى سنة ،۹۷هـ (الطبعـة بـدون) دار الكـتب العلميـة بـيروت ـ لبنان ۱۹۸۰/۸۹۰م .
- (۲) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية جلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوفى سنة ٩١١هـ (الطبعة بحدون) دار إحياء الكحتب العربية ، عيسى البابى الحلبى وشركاه .

(٣) تهذیب الفروق والقواعد السنیة فی الأسرار الفقهیة محمد علی بن حسین المکی المالکی

مطبوع مع الفروق

الطبعـة بدون ، عالم الكتب ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(١) الفروق

شـهاب الدین أبی العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجی المشهور بالقرافی المتوفی سنة ١٨٤هـ عالم الكتب ـ بیروت .

(۵) القواعد

أبــو عبــد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى المتوفى سنة ٧٥٨هـ

تحقيق ودراسة : أحمد بن عبد الله بن حميد مركـز احيـاء الـتراث الإسلامـى ـ جمامعة أم القرى ـ مكة الممكرمة .

(٦) القواعد

أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلى المتوفى سنة ه٩٧هـ

(الطبعـة بدون) الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان .

(۷) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى المتوفى سنة ٩٦٠هـ روجعت على نسخة العلامحة اللغصوى المرحوم محمود بن التلاميد الشنقيطي

دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

# كتب أصول الفقه:

- (۱) الاحكام فى أصول الأحكام سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدى راجعها ودققها جماعة من العلماء باشراف الناشر دار الكتب العلمية ، بيروت ۱٤٠٣هــ/١٩٨٣م .
- (۲) ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة ۱۲۵۵هـ وقيل ۱۲۵۰هـ

(الطبعة بدون) دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٣) أصول السرخسى

أبـو بكـر محـمد بن أحمد بن أبـى سهل السرخسى المتوفى سنة .٤٩هـ

حقق أصوله : أبو الوفاء الأفغاني

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان ١٩٧٣م/١٩٩٣هـ .

(1) أصول الفقه

محمد زكريا البرديسي

الطبعـة الخامسـة ، الناشـر : دار النهضـة العربية \_\_ القاهرة ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م . (ه) روضـة النـاظر وجنـة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل

مصوفق الصدين عبد الله بسن أحصد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ١٣٠٠هـ

الطبعـة الأولـى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان . ١٩٨١هــ/١٩٨١م .

(٦) شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحمول فى الأصول شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحـمد بـن إدريس القـرافى المتوفى سنة ٦٨٤هـ

حققه : طه عبد الرءوف سعد

الطبعـة الأولـى ، مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م .

(۷) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار المتوفى سنة ۹۷۲هــ

تحقیق : الدکتور محمد الزحیلی ، والدکتور نزیه حماد مرکـز البحث العلمی و إحیاء التراث الاسلامی ، جامعة ام القری ۱٤۰۰هـ/۱۹۸۰م .

(٨) علم أصول الفقه

عبد الوهاب خلاف

الطبعـة الرابعـة عشـر ، دار القلم ـ الكويت ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .

(٩) غاية الوصول شرح لب الأصول أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة ٢٥هـ الطبعـة الأخـيرة ـ شـركة مكتبـة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده .

> (۱۰) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى مطبوع مع المستصفى .

الطبعـة الأولـى ـ المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٢هـ .

(۱۱) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى عـلاء الـدين عبد العزيز بن أحمد البخارى المتوفى سنة ٧٣٠هـ

طبعـة جدیدة بالأوفست ۱۳۹۶هـ/۱۹۷۶م دار الکتاب العربی بیروت .

(۱۲) المستمفى من علم الأصول أبو حامد محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنة ٥٠٥هـ الطبعـة الأولـى، المطبعة الأميرية ببولاق معر المحمية سنة ١٣٢٢هـ.

#### كتب اللغة :

### (١) التعريفات

السـيد الشـريف عـلى بـن محـمد الجرجانى المتوفى سنة ٨١٦هـ

(الطبعـة بـدون) شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفــى البابى الحلبـى مصر ١٣٥٧هــ/١٩٣٨م .

# (٢) الصحاح

اسماعيل بن حماد الجوهرى المتوفى سنة ٣٩٣هـ تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية ، دار العلم للملايين ـ بيروت ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .

# (٣) القاموس المحيط

مجـد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی المتوفی سنة ۱۷۸هـ وقیل ۸۱۲هـ

(الطبعة بدون) دار الجيل ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

# (١) لسان العرب

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة ٧١١هـ

(الطبعة بدون) دار صادر ـ بيروت (التاريخ بدون) .

# (٥) مغتار الصحاح

محـمد بـن أبـی بکـر عبـد القادر الرازی المتوفی سنة ۲۲۲هـ

(الطبعـة بـدون) دار الكـتب العربيـة بيروت (التاريخ بدون) .

(٦) الممباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحـمد بن محمد بـن عـلى المقـرى الفيومي المتوفى سنة ٧٧٠هـ

(الطبعة بدون) المكتبة العلمية بيروت لبنان (التاريخ بدون) . (٧) المطلع على أبواب المقنع

أبـو عبـد اللـه شمس الدين محمد بن أبى الفتح البعلى الحنبلى المتوفى سنة ٧٠٩هـ

ومعـه معجـم ألفـاظ الفقـه الحـنبلى ، صنع محمد بشير الأولبى

(الطبعـة بـدون) المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م .

(٨) المفردات في غريب القرآن

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفي سنة ٥٠٢هـ

تحقیق وضبط : محمد سید کیلانی

(الطبعـة بدون) دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٩) النهاية في غريب الحديث والأثر

أبـو السـعادات مجـد الـدين المبارك محمد الجزرى ابن الأثير المتوفى سنة ٦٠٦هـ

تحقیق : محمود محمد الطناحی ـ طاهر أحمد الزاوی الطبعة الثانیة ، دار الفکر بیروت ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م .

# كتب التراجم والسير :

(١) الاصابة في تمييز الصحابة

شـهاب الـدین أبـی الفضل أحمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸۵۲هـ

دار الكتب العلمية ، بيروت \_ لبنان .

(۲) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء خير الدين الزركلي

الطبعة الخامسة ، دار العلم للملايين ، بيروت \_ لبنان ١٩٨٠م .

(٣) ایضاح المکنون فی النیل علی کشف الظنون عن اسامی
 الکتب و الفنون

اسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي

(الطبعـة بـدون) دار العلوم الحديثة ، بيروت ـ لبنان (التاريخ بدون) .

(٤) البداية والنهاية

أبسو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة ٧٧٤هـ

دقق اصوله وحققه : دكتور احمد ابو ملحم ، ودكتور على نجيب عطوى ، والأستاذ فؤاد السيد ، والأستاذ مهدى ناصر الدين ، والأستاذ على عبد الساتر. .

الطبعـة الرابعـة ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

## (٥) تذكرة الحفاظ

أبو عبد الله شمس الدين الذهبى المتوفى سنة ١٤٧هـ محـح عـن النسخة القديمـة المحفوظـة فى مكتبة الحرم المكـى ، تحـت اعانـة وزارة معـارف الحكومـة العالية الهندية ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت .

> (٦) تقریب التهذیب لخاتمة الحفاظ أحمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی سنة ١٥٨هـ

حققه وعلق حواشيه وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعـة الثانيـة ١٣٩٥هــ/١٩٧٥م دار المعرفة بيروت ــ لبنان .

### (٧) تهذيب الأسماء واللغات

أبسو زكريـا محـيى الـدين بن شرف النووى المتوفى سنة ١٧٦هـ

عنيت بنشره وتمحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شـركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان .

#### (٨) تهذیب التهذیب

شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی سنة ۸۵۲هـ

الطبعـة الأولـى ، دار الفكـر للطباعة والنشر بيروت \_ لبنان ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م .

(٩) الجواهر المضية في طبقات الحنفية

أبـو الوفاء محيى الدين أبى محمد عبد القادر بن محمد القرشى الحنفي المتوفى سنة ٧٧هـ

تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو

دار العلوم ـ الرياض .

(١٠) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

أبسو نعيام أحمد بان عباد الله الأصبهاني المتاوفي سنة . ٣٤هـ

طبـع للمـرة الأولى بنفقة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٩١هـ/١٩٧١م ـ الناشر : مطبعة السعادة .

- (۱۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إبراهيم بن على بن محمد ابن فرحون المتوفى سنة ١٩٧هـ تحقيق وتعليق : الدكتور محمد الأحمدى أبو النور دار التراث للطبع والنشر \_ القاهرة .
  - (١٢) الذيل على طبقات الحنابلة

زيــن الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادى الدمشقى الحنبلى المتوفى سنة ٩٩هــ

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان

(١٣) الرياض المستطابة فــى جملـة مـن روى الصحيحـين مـن الصحابة

یحیی بن أبی بكر العامری الیمنی

صححه : عمر الديراوي أبو حجله

الطبعة الأولى ـ مكتبة المعارف بيروت ١٩٧٤م .

(١٤) سير أعلام النبلاء

شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبی المتوفی سنة ۱۲۸هـ

أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط الطبعـة الثالثة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م مؤسسة الرسالة \_ بيروت

(١٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهب

أبـو الفـلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩هـ

منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

(۱۹) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف

دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان .

#### (۱۷) طبقات الحنابلة

القـاضى أبـو الحسـين محـمد بن أبى يعلى المتوفى سنة ٨٥٤هـ

(الطبعـة بـدون) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان .

# (١٨) الطبقات السنية في تراجم الحنفية

تقصى الصدين بعن عبصد القصادر التميمصي الدارى الغزى الحنفي المتوفى سنة ١٠١٠هـ

تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو

الطبعـة الأولـي ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م دار الرفـاعي للنشـر والطباعة ـ الرياض .

#### (١٩) طبقات الشافعية

عبد الرحيم الاسنوى المتوفى سنة ٧٧٢هـ

الطبعـة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

#### (۲۰) طبقات الشافعية

أبو بكر هداية الله الحسينى المتوفى سنة ١٠١٤هـ حققه وعلق عليه : عادل نويهض

الطبعة الثانية ١٩٧٩م ـ دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

#### (۲۱) طبقات الشافعية الكبرى

تـاج الـدین أبـی نصر عبد الوهاب بن تقـی الدین السبکی المتوفی سنة ۷۵٦هـ

الطبعـة الثانيـة ـ دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان .

# (۲۲) الطبقات الكبرى

محمد بن سعد كاتب الواقدي

الناشر : دار صادر بيروت ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م .

(٢٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين

عبد الله مصطفىي المراغىي

الطبعـة الثانيـة ـ نشـره محـمد أميـن دمج ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٤هــ/١٩٧٤م .

(٢٤) الفوائد البهية في تراجم الحنفية

أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي

صححه وعلق عليه : محمد بدر الدين أبو فراس النعماني دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان .

(٢٥) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة

دار العلوم الحديثة \_ بيروت \_ لبنان .

(٢٦) مشايخ بليخ مين الحنفية وماانفردوا بيه من المسائل الفقهية

محمد محروس عبد اللطيف المدرس

الجمهورية العراقية \_ وزارة الأوقاف

احياء التراث الإسلامي ، الدار العربية للطباعة بغداد (رسالة دكتوراه) .

(۲۷) معجم المؤلفين

عمر رضا كحالة

الناشير : مكتبة المثنى ، بيروت ـ ودار احياء التراث العربي ، بيروت .

# (۲۸) هدية العارفين

اسماعيل باشا البغدادي

طبع بعناية وكالة المعارف فى استانبول سنة ١٩٥٥م دار العلوم الحديثة بيروت ـ لبنان .

(٢٩) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة ٦٨١هـ

حققه الدكتور : احسان عباس دار صادر بيروت .

## كتب مختلفة :

#### (١) الائموال

أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤هـ تحقيق وتعليق : محمد خليل هراس الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ . منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة \_ الازهرددار الفكر \_ القاهرة ، بيروت .

(۲) الإیضاح والتبیان فی معرفة الممکیال والمیزان أبو العباس نجم الدین بن الرفعة الانصاری المتوفی سنة ۷۱۰هـ

حققه وقدم له : الدكتور محمد أحمد اسماعيل الخاروف مركـز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى ـ جامعة أم القرى .

- (٣) التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى
   عبد القادر عودة
  - دار الكتاب العربي ـ بيروت .
    - (؛) العقوبة محمد أبو زهرة دار الفكر العربي ـ بيروت .
- (ه) موسوعة فقه إبراهيم النخعى الدكتور محمد رواس قلعه جى الطبعـة الأولــى ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م ، مركــز البحـث العلمى وإحياء التراث الإسلامى ـ جامعة أم القرى .



# فهرس الموضوعات

.

| <u>الصفحة</u> |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
|               | الإهسداء                                  |
|               | الشكر والتقدير                            |
|               | ملخص الرسالة                              |
|               | المقدمة                                   |
| 1             | التمهيد ويشمل :                           |
| o-Y           | تعريف السبب لغة واصطلاحا                  |
| 7-0           | الصراد بالسبب في عرف الفقهاء              |
| <b>A-Y</b>    | أقسام السبب                               |
| ١ ٩           | تعريف التداخل لغة واصطلاحا                |
| 11            | تعريف التساقط لغة واصطلاحا                |
| 17-11         | أوجه الشبه والخلاف بينهما                 |
|               |                                           |
|               | الباب الأول                               |
| ١٣            | فيي تداخل الأسباب                         |
|               |                                           |
|               | وتحته خمسة فصول :                         |
| 1 1           | الفصل الأول : التداخل في العبادات ويشمل : |
| ١٥            | تمهيــد                                   |
| 17-10         | أنواع العبادات                            |
| ١٨            | المبحث الأول : التداخل في الطهارات        |
|               | المطلب الأول : في الوضوء والغسل إذا تكررت |
| ١٩            | أسبابهما المختلفة أو المتماثلة ويشمل :    |

| الصفحة     |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Y Y-Y •    | تعريف الطهارة لغة واصطلاحا                     |
| **         | العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعى              |
| **         | أنواع الطهارة                                  |
|            | فيما إذا اجتمعت عدة أحداث متنوعة أو متماثلة    |
|            | توجب وضوءاً أوغسلاً ، ونوى بطهارتـه رفــع      |
| 7 9 - Y E  | حدث منها هل يرتفع سائرها                       |
|            | اذا اجتمعت أحداث متنوعة أو متماثلة توجب        |
|            | الوضوء أو الغسل ونوى بطهارته رفييع             |
| P Y - A W  | جميع الأحداث                                   |
|            | المطلب الثانى : إذا اجتمع حدثان أكبر وأصغر     |
| ٣٩         | هل يدخل الأصغر في الأكبر                       |
| 1-49       | آراء العلماء في ذلك                            |
| ٤١         | عرض الأدلة                                     |
| ٤٨-٤٦      | المناقشة والترجيح                              |
|            | المطلب الثالث : إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون  |
| <b>£</b> 9 | هل يتداخلان ؟ ويشمل :                          |
| 08-19      | الحال الأول : أن ينوى بغسله الواجب والمسنون    |
| 704        | الحال الثانى : ان ينوى بغسله أحدهما دون الآخر. |
|            | المطلب الرابع : إذا اجتمع حدث ونجاسة حكمية     |
| 71         | هل يتداخلان ؟ ويشمل :                          |
| 77-71      | تعريف النجاسة لغة واصطلاحا                     |
| ٦٣         | أقسام النجاسة                                  |
| <b>4 W</b> | ضابط العينية                                   |

| الصفحة           |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| ٦٣               | ضابط الحكمية                                          |
|                  | إذا اجتمع حدث ونجاسة حكمية على عضو من أعضاء           |
|                  | المتوضىء أو المغتسل هل تكفى غسله واحدة                |
| 74               | لهما أم لابد من غسلتين ؟                              |
| 77-78            | آراء العلماء فى ذلك                                   |
| 77               | عوض الأدلة                                            |
|                  | إذا تكرر ولوغ الكلب في الإناء ، هل يتكرر الغسل        |
| V • - 7 V        | أم يتداخل ؟                                           |
|                  | المطلب الخامس : إذا كان عادما للماء وتيمم             |
| <b>V</b> 1       | تيمما واحدا للحدثين هل يتداخلان ؟ ويشمل :             |
|                  | القسم الأول : إذا كان عادما للماء فتيمم تيمما         |
| <b>Y Y Y Y Y</b> | واحدا ینوی به الحدثین                                 |
| <b>77-77</b>     | القسم الثانى : إذا نوى أحد الحدثين                    |
| <b>Y £-Y</b> ٣   | آراء العلماء في ذلك                                   |
| Y0-Y £           | عرض الأدلة                                            |
| ٧٦               | الواجح                                                |
| ٧٧               | <u>المبحث الثاني</u> : التداخل في الصلاة والصوم ويشمل |
|                  | <u>المطلب الأول</u> : إذا اجتمعت تحية المسجد مع       |
| ٧٨               | ملاة الفرض ويشمل :                                    |
| <b>*-AY</b>      | المقصود من تحية المسجد وحكمها                         |
| ٨٠               | الحالات التى لاتسن فيها التحية                        |
| ٨١               | سفة تحية المسجد                                       |
| , .              | المل يتكرر طلب التحية بتكرر الدخول على قرررع          |

## ( ٩ÃY )

| الصفحة  |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| ۸۳      | بم تفوت التحية ؟                              |
|         | إذا اجتمعت تحية المسجد مع صلاة الفرض أو السنة |
| 91-14   | هل یتداخلان ؟                                 |
|         | المطلب الثاني : إذا صلى عقب الطواف فريضة هل   |
| 9.4     | تكفى عن ركعتى الطواف ؟ ويشمل :                |
| 90      | حكم ركعتى الطواف ، وآراء العلماء في ذلك       |
| ٩٦      | عرض الأدلة                                    |
| 1 9 9   | المناقشة والترجيح                             |
|         | آراء العلماء فيما لو صلى عقب الطواف مكتوبة    |
| 1.7-1   | أو راتبة هل تكفيه عن ركعتى الطواف أم لا ؟     |
| 1.4-1.7 | عرف الأدلة                                    |
| ۱ • ٤   | الرأى الراجح                                  |
|         | الحكم فيما لو طاف طوافين او اكثر ولم يصل      |
|         | لهما هل تكفى ركعتان لكل أم لابد لكـل          |
| ١ • ٤   | طواف من رکعتین ؟                              |
| 1 • 9   | آراء العلماء في ذلك                           |
| ١٠٩     | عرض الأدلة                                    |
| ١١.     | الرأى الراجح                                  |
|         | المطلب الثالث : فيما إذا تعدد السهو في الصلاة |
| 111     | هل يتعدد السجود أم يتداخل ؟ ويشمل :           |
| 117-111 | تعريف السهو في اللغة والاصطلاح                |
|         | حكم سجود السهو ، وآراء العلماء في ذلك         |
| 111-115 | وأدلتهم والراجح                               |

| الصفحة        |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| \             | محل سجود السهو                                  |
| 177-17.       | كيفية سجود السهو                                |
|               | الحكم فيما إذا تعدد السهو في الصلاة هل يتعدد    |
| ۱۲۳           | السجود أم يتداخل ؟                              |
| 171           | آراء العلماء في ذلك                             |
| 171-170       | عرض الأدلة                                      |
| 14144         | المناقشة                                        |
| ۱۳۱           | الرائي الراجح                                   |
|               | المطلب الرابع : فيما إذا تكررت سجدة التلاوة     |
| 1718          | هل يتكرر السجود ؟ ويشمل :                       |
| ١٣٤           | دليل مشروعية سجود التلاوة                       |
|               | حكم سجود التلاوة وآراء العلماء في ذلك           |
| 117-170       | وأدلتهم والراجح                                 |
| 1 1 1 - 1 1 1 | من الذى يؤمر بالسجود ؟                          |
| 101-117       | شروط سجود التلاوة                               |
| 101           | كيفية سجود التلاوة ويشمل :                      |
| 101-101       | أولا : السجود في غير الصلاة                     |
| 17109         | شانيا : إذا كان السجود فى صلاة                  |
|               | اذا كرر تلاوة السجدة هل يتكرر السجود ام<br>ع    |
| 17.           | یتداخل ؟ ویشمل :                                |
|               | الحال الأول : إذا قرأ آية السجدة أو آيات السجدة |
| 171           | خارج الصلاة وهذه لها ثلاث حالات                 |
| 170-171       | أولا : إذا تلا آية واحدة مرارا في محلس واحد     |

| الصفحة        |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 170           | شانيا : إذا تلا آية واحدة في مجالس مختلفة  |
| 177-170       | شالثا : إذا تلا آيات السجدة في مجلس واحد   |
|               | الحال الثانى : أن تكون القراءة فى الصلاة ، |
| ١٦٧           | وهذه تنقسم إلى قسمين :                     |
| 177           | القسم الأول : أن يكرر الآية في ركعة واحدة  |
| 174-174       | القسم الثانى : أن يكرر الآية فى ركعتين     |
|               | الحال الثالث : أن تكون القراءة خارج الصلاة |
| 1 7 1 - 1 7 9 | ثم يعيدها في الصلاة أو العكس               |
|               | المطلب الخامس : فيما إذا أدرك الامام راكعا |
| 144           | فكبر للإحرام هل تسقط عنه تكبيرة الركـوع ؟  |
| 144-144       | آراء العلماء في ذلك وأدلتهم والراجح        |
|               | المطلب السادس : فيما إذا اجتمع في يوم عيد  |
| ١٧٩           | وجمعة هل تجزىء صلاة العيد عن صلاة الجمعة ؟ |
| 1 1 1 - 1 4 4 | آراء العلماء في ذلك                        |
| 144-141       | عرف الأدلة                                 |
| 1 1 4 - 1 1 1 | المناقشة والترجيح                          |
|               | المطلب السابع : فيما إذا اجتمع الصيام الذي |
|               | سببه الاعتكاف مع صيام رمضان هل يتداخـلان ؟ |
| 19.           | ويشمل :                                    |
| 191-19.       | تعريف الإعتكاف لغة واصطلاحا                |
| 197           | العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعي          |
| 147           | حكم الإعتكاف                               |
| Y . £ - 19T   | هل يشترط الصوم لصحة الإعتكاف ؟             |

| الصفحة        |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
|               | إذا اجتمع الصيام الذى سببه الإعتكاف بصيام       |
| Y . Y - Y . £ | رمضان هل یتداخلان ؟                             |
|               | المطلب الثامن : فيما إذا نذر صوم شهر يقدم       |
|               | فیه فلان ، فقدم فی اول رمضان هل یتداخلان ؟      |
| ۲ ۰ ۸         | ويشمل :                                         |
| ۲ • ۸         | تعريف النذر في اللغة والاصطلاح                  |
| Y1 T-Y + A    | أركان النذر                                     |
|               | آراء العلماء فيما لو نذر صيام شهر يقدم فيه      |
| Y10-Y1T       | فلان فقدم في أول رمضان ، هل يتداخصلان أم لا     |
| 717           | المبحث الثالث : التداخل في الحج والعمرة         |
|               | المطلب الأول : فيما إذا نذر الحج من عليه        |
|               | حج الفرض ، هل يجزئه ذلك عن فرضه ونذره ؟         |
| * 1 Y         | ويشمل :                                         |
| Y 1 4 - Y 1 V | آراء العلماء في ذلك                             |
| 7 7 1 - 7 1 9 | عرض الأدلة                                      |
| 777-777       | المناقشة والترجيح                               |
|               | المطلب الثاني : فيما إذا اجتمع طواف العمرة      |
|               | مع طواف القدوم هل يكفى طواف العمرة عن           |
| 771           | طواف القدوم ؟                                   |
| ő             | المطلب الثالث : فيما إذا نوى القارن الحج والعمر |
|               | هل يكفى لهما طواف واحد وسعى واحد أم لابـد       |
| 777           | من سعیین وطوافین ویشمل :                        |
| ***           | انواع النسك                                     |

| <u>الصفحة</u> |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
|               | آراء العلماء فى القارن هل يكفى لحجه وعمرته     |
|               | طواف واحد وسعى واحد أم لابد من سعييين          |
| 777-177       | وطوافین                                        |
| 777-077       | عرض الأدلة                                     |
| 777-770       | المناقشة والترجيح                              |
|               | المطلب الرابع : فيما لو أخر طواف الافاضة لحين  |
| 777           | خروجه من مكة هل يكفيه عن طواف الوداع ؟         |
| 7 2 7         | آراء العلماء في ذلك                            |
| 7 £ 7         | عرض الأدلة                                     |
| Y £ £         | الرأى الراجح                                   |
| 7 2 0         | الفمل الثاني : التداخل في الكفارات ويشمل :     |
|               | المبحث الأول : فيما لو كرر الوطء في نهار       |
|               | رمضان هل تتكرر الكفارة ام تتداخل ؟             |
| 7 2 7         | ويشمل :                                        |
| Y £ Y         | تمهید                                          |
| ۲٥.           | حكم الجماع فى نهار رمضان                       |
| Y 0 Y         | آراء العلماء في المجامع الناسي                 |
| 701           | المطلب الثاني : وط، البهيمة هل يوجب الكفارة ؟  |
|               | الممطلب الثالث : المباشرة دون الفرج إذا اقتـرن |
| 700           | بها الإنزال هل توجب الكفارة ؟                  |
|               | المطلب الرابع : الإفطار بالأكل والشرب متعمدا   |
| 101-117       | هل يوجب الكفارة ؟                              |
| 7.5           | آراء العلماء في ذلك                            |

| الصفحة        |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 709-707       | عرف الأدلة                                          |
| Y 7 1 - Y 0 9 | المناقشة والترجيح                                   |
| Y 7 7 - Y 7 Y | المطلب الخامس : على من تجب الكفارة ؟                |
|               | المطلب السادس : صفة الكفارة ، وهل هي علي            |
| Y             | الترتيب أم على التخيير ؟                            |
| X Y Y - P Y Y | حكم العجز عن الكفارة                                |
|               | المطلب السابع : إذا كرر الجماع في نهار رمضان        |
| ۲۸.           | هل تتعدد الكفارة أم تتداخل ؟ ويشمل :                |
|               | أولا : إذا جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين         |
| <b>7</b>      | أو أكثر                                             |
|               | ثانيا : إذا كرر الجماع في يومين من رمضان او         |
| 7.47          | أكثر ويشمل :                                        |
|               | الحال الأول : إذا جامع في يومين أو أكثر من          |
| 787-787       | رمضان ولم یکفر                                      |
|               | الحال الثاني : إذا جامع في يوم من رمضان وكفر        |
| Y A A - Y A Y | ثم جامع في اليوم الثاني                             |
|               | المبحث الثاني : فيما لو كرر الزوج لفظ الظهار        |
|               | على زوجته هل تتكرر الكفارة أم تتداخل ؟              |
| ۲٩.           | ويشمل :                                             |
| 797-791       | المطلب الأول : حكم الظهار ، وتعريفه                 |
| Y 9 V - Y 9 W | المطلب الثاني : شروط المظاهر                        |
|               | <u>المطلب الثالث</u> : في أحكام الظهار المترتبة على |
| <b>4 P Y</b>  | وجوده وصحته من قائله ويشمل :                        |

| الصفحة      |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Y 4 A       | أولا : حرمة الوطء قبل التكفير                 |
| ٣           | الحكم لو وطيء قبل التكفير                     |
| ٣           | حكم الاستمتاع بما دون الوطء                   |
|             | آراء العلماء في المراد بالعود في قوله تعالى : |
| Y + 1       | {ثم يعودون لما قالوا}                         |
| ٣٠٥         | كفارة الظهار                                  |
|             | المطلب الرابع : فيما لو كرر الزوج لفظ الظهار  |
|             | مرارا ولم يكفر هل تتداخل الكفارةأم تتعدد      |
| ٣٠٦         | ویشمل :                                       |
|             | القسم الأول : إذا ظاهر من نسائه المتعددات     |
| ٣٠٦         | بكلمة واحدة أو بكلام متفرق                    |
| 7.4-4.2     | آراء العلماء في ذلك                           |
| T.9-T.V     | عرض الأدلة                                    |
| W 1 E-W 1 1 | القسم الثانى : إذا ظاهر من زوجته مرارا        |
| ٣١٢         | آراء العلماء في ذلك                           |
| T15-T17     | عرض الأدلة                                    |
| 711         | الرای الراجح                                  |
|             | المبحث الثالث : فيما لو تكررت اليمين هل       |
| 717         | تتكرر الكفارة أم تتداخل ؟ ويشمل :             |
| r 1         | المطلب الأول : فى تعريف اليمين والفاظه        |
| rr7-r19     | المطلب الثاني : في اليمين الموجبة للكفارة     |
| ~~1-~~      | المطلب الثالث : في صفة كفارة اليمين           |
|             | المطلب الرابع : إذا تكررت اليمين هل تتكرر     |
| ***         | الكفارة ام تقداخل ؟ ويشمل :                   |

| الصفحة       |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
|              | أولا : فيمن حلف بحق القرآن هل تلزمه بكل آية  |
| <b>**</b> *  | كفارة يمين أم تكفى كفارة واحدة ؟             |
|              | ثانیا :إذا کرر الیمین علی شیء واحد هل تتداخل |
| **7          | الكفارة أم تتكرر ؟                           |
|              | ثالثا : إذا حلف أيمانا على أجناس مختلفة هل   |
| ۳٤.          | تلزمه کفارة ام کفارات ؟                      |
|              | رابعا : إذا حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة |
| W £ W        | هل تتحد الكفارة أم تتعدد ؟                   |
|              | المبحث الرابع : فيما لو كرر الوطء في الحيض   |
| 7 80         | هل تتكرر الكفارة أم تتداخل ؟ ويشمل :         |
| <b>~ £ 0</b> | حكم الوطء فى الحيف                           |
| T & 0        | وهل تجب علیه کفارة ؟                         |
| W £ 9        | مقدار الكفارة                                |
|              | حكم من كرر الوطء في الحيض هل تتكرر الكفارة   |
| ٣0.          | أم تتداخل ؟                                  |
|              | المبحث الخامس : فيما لو قتل شخص عدة أشخاص    |
| <b>701</b>   | خطأ هل تتداخل الكفارة ام تتعدد ؟ ويشمل :     |
| 7 o 7        | صفة كفارة القتل                              |
|              | الحكم فيما لو قتل شخص عدة أشخاص خطأ ، هل     |
| T 0 8        | تتكرر الكفارة أم تتداخل ؟                    |
|              | الحكم فيما لو اشترك جماعة فيي قتل واحد هل    |
| 307-502      | يلزمهم كفارات أم كفارة واحدة ؟               |
|              | المقحدي السادس وماماحة بالكفارين يسرب        |

| الصفحة                     |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
|                            | المطلب الأول : فيما لو كرر المحرم محظورا من    |
|                            | محظورات الإحرام هل تتداخل الفدية أم تتعدد      |
| <b>70</b> A                | ويشمل :                                        |
| X07-P07                    | أولا : تعريف الفدية في اللغة والاصطلاح         |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | ثانيا : محظورات الإحرام ومايجب فيها            |
| <b>747</b>                 | شالشا : فدية محظورات الإحرام                   |
| 441                        | رابعا : التداخل في فدية محظورات الإحرام ويشمل  |
|                            | المسألة الأولى : إذا كرر الصيد وهو محرم ، هـل  |
| 441                        | يتكرر الجزاء أم يتداخل ؟                       |
|                            | أولا : إذا قتل صيدا ، ثم قتل صيدا آخر هل يتكرر |
| <b>~4</b> \ - <b>~4</b> \  | الجزاء عليه أم يتداخل ؟                        |
|                            | شانیا : إذا اشترك جماعة محرمون فی قتل صید      |
|                            | هل يتعدد الجزاء على كل واحد منهـم أم           |
| 8 . o- T 4 A               | یتداخل ویجب جزاء واحد ؟                        |
|                            | ثالثا : إذا قتل المحرم صيدا في الحرم هل يلزمه  |
| : · Y - : · o              | كفارة واحدة أم كفارتان لأجمل الإحرام والحرم    |
|                            | المسألة الثانية : إذا كرر الوطء في الحج هل     |
| £ • A                      | تتكرر الكفارة أم تتداخل ؟                      |
|                            | المسألة الثالثة : التداخل في فدية محظورات      |
| ٤١٣                        | الإحرام غير الصيد والوطء                       |
|                            | حكم القارن إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام |
|                            | هل تتعدد عليه الكفارة أم تكفـــى كفــارة       |
| £ 7 A - £ 7 £              | واحدة كالمفرد ؟                                |

| الصفحة  |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| ."      | فرع : إذا ترك رمى الجمار هل يلزمه لكل يوم دم     |
| A71-471 | أم يتداخل ذلك ويكفى دم واحد للجميع ؟             |
|         | فرع : فيما لو ترك المبيت بمنى هل يلزمه لكــل     |
| 171-171 | لیلت دم ، أم یکفی دم واحد لترك الجمیـع ؟         |
|         | المطلب الثاني : فيما لو أخر القفاء حتى قفي       |
| 773-173 | رمضانان فصاعدا هل تتداخل الفدية أم تتعدد         |
|         | الفصل الثالث : التداخل في الحدود والجنايات       |
| 2 7 9   | ويتضمن :                                         |
|         | المبحث الأول : إذا كرر القذف هل يتكرر الحد       |
| 110     | علیه أم یتداخل ؟ ویشمل :                         |
| 11V-110 | المطلب الأول : تعريف القذف لغة واصطلاحا          |
| £ £ A   | المطلب الثاني : حكم القذف                        |
| 119     | الممطلب الثالث : عقوبة القاذف                    |
|         | المطلب الرابع : لو كرر القذف هل يتكرر الحد       |
| 101     | أم يتداخل ؟                                      |
| 101-101 | أولا : أن يقذف شخصا واحدا عدة مرات               |
| 107     | ثانيا : أن يقذف جماعة بلفظ واحد                  |
| 174-107 | ثالثا : أن يقذف جماعة بالفاظ متعددة              |
|         | المبحث الثاني : إذا كرر الزنا هل يتكرر الحد      |
| ٤٧.     | أم يشداخل ؟                                      |
| ٤٧.     | المطلب الأول : حكم الزنا                         |
| 1 7 1   | المطلب الثاني : عقوبة الزنا                      |
|         | <u>المطلب الثالث</u> : فيما لو زني مرارا وهو غير |
| 4 4 7   | محصن هل يتكرر عليه الحد أم يتداخل ؟              |

| الصفحة        |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | فیما لو زنی وهو بکر ، ثم زنی قبل ان یحد وقد         |
|               | أحمن هل يكتفى بالرجم ويدخل فيه الجلــد              |
| 3 A 3 - F A 3 | أم يجمع بينهما ؟                                    |
|               | <u>المبحث الثالث</u> : فيما لو كرر السرقة قبل اقامة |
| £9£AA         | الحد عليه                                           |
|               | المبحث الرابع : فيما لو قتل المحارب وجرح ، هل       |
|               | تدخل الجراح فى النفس أم يجمع عليه بين               |
| £ 9 Y         | القتل والجرح ؟                                      |
| 191-197       | أولا : تعريف الحرابة                                |
| £ 9 V - £ 9 0 | ثانيا : عقوبة المحارب                               |
|               | ثالثاً : لو قتل المحارب وجرح ، هل تدخل الجراح       |
| A P 3 - 7 + 0 | فىي النفس ، أم يجمع عليه بين القتل والجرح           |
|               | رابعا : فيما إذا أخذ المال وقتل في المحاربة         |
| 0 · V - 0 · Y | هل يندرج القطع في القتل أم لا ؟                     |
|               | المبحث الخامس : إذا اجتمعت حدود من أجناس            |
| ٨٠٥           | مختلفة ويشمل :                                      |
| ۸، ۵-۳۱ ه     | أولا : أن يكون مع هذه الحدود المختلفة قتل           |
| 310-770       | شانیا : أن لایکون معها قتل                          |
| ۵۲۳           | المبحث السادس : التداخل فيي القصاص ويشمل :          |
|               | المطلب الأول : تعريف القصاص ، والحكمة من            |
| 070-075       | مشروعیته واقسامه                                    |
|               | المطلب الثاني : معنى التداخل في القصاص              |
| ٥٢٦           | وصوره                                               |

| الصفحة        |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
|               | الصورة الأولى : أن يجتمع على شخص واحد قصاصان      |
| 770-770       | فىي النفس أو أكثر                                 |
|               | الصورة الثانية : إذا اجتمع على شخص واحد           |
| 070-077       | قصاصان فيما دون النفس كأن قطع يمنى رجلين          |
|               | الصورة الثالثة : إذا اجتمع على شخص قصاص في        |
| 0 2 7 - 0 7 0 | النفس وقصاص فيما دون النفس                        |
| ٥٤٨           | الفصل الرابع : التداخل في الأموال ويتضمن :        |
|               | <u>المبحث الأول</u> : فيما إذا كرر الوطء بشبهة هل |
| 001           | يتكرر المهر أم يتداخل ويشمل :                     |
| 001           | المطلب الأول : الحدود تدرأ بالشبهات               |
| ٥٥٣           | المطلب الثاني : تعريف الشبهة                      |
| 009-000       | المطلب الثالث : أنواع الشبهة                      |
| 078-07.       | المطلب الرابع : مايترتب على وطء الشبهة            |
|               | المطلب الخامس : فيما إذا تكرر الوطء بشبهة ،       |
| 07A-07£       | هل يتكرر المهر أم يتداخل ؟                        |
| 079           | المبحث الثاني : التداخل في الديات ويشمل :         |
| 079           | المطلب الأول : تعريف الدية في اللغة والاصطلاح     |
| ٥٧٤           | المطلب الثاني : الحالات التي تجب فيها الدية       |
| ٥٧٧           | المطلب الثالث : التداخل في الديات                 |
| 0 A • - 0 Y Y | أولا : تداخل دية مادون النفس في النفس             |
| ٥٨١           | شانيا : التداخل في ديات الأطراف                   |
|               | المسألة الأولى: إذا قطع الكف مع الأصابع ، هل      |
|               | تدخل حكومة الكف في دية الأصابع ، أم لابد          |
| ٥٨١           | من حكومة الكف ودية الأصابع ؟                      |

| <u>الصفحة</u> |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
|               | المسألة الثانية : إذا قطع الجفون بأهدابها ، هل |
| ۲۸٥           | تدخل حكومة الأهداب فى دية الجفون أم لا ؟       |
|               | المسألة الثالثة : إذا قطع مارن الأنف مع القصبة |
| 090AY         | هل تندرج حكومة القصبة في دية المارن أم لا      |
|               | المسألة الرابعة :إذا قطع ثدى المرأة مع الحلمة  |
| 091-09.       | هل تدخل حكومة الثدى فى دية الحلمة ؟            |
|               | المسألة الخامسة : إذا قطع اللحيين وعليهما      |
| 7 9 0 - 3 9 0 | الأسنان فى دية اللحيين أم تتعدد الدية ؟        |
|               | المسألة السادسة : إذا قطع الذكر مع الحشفة      |
|               | هِل تدخل حكومة قصبة الذكر في حشفته أم          |
| 091           | تتعدد ؟                                        |
|               | المسألة السابعة : إذا وطىء امرأة بشبهة وكانت   |
|               | مكرهة هل يدخل أرش الافضاء في مهر مثلها         |
| 7.7-094       | ئم لا ؟                                        |
| ٦ . ٤         | شالثا : تداخل أروش الجراح والشجاج ويشمل :      |
| ٦٠٤           | أولا : إذا أوضحه موضحتين                       |
| 7.7           | شانيا : تداخل أروش الجراح                      |
|               | رابعا : التداخل في ديات المعاني ، والأمثلة على |
| 770-717       | ذلك                                            |
| 770           | الفصل الخامس : التداخل في العدد ويشمل :        |
| 777           | المبحث الأول : تعرف العدة والحكمة من مشروعيتها |
| 789-781       | المبحث الثاني : أنواع المعتدات                 |
| 44.           | المبحث الثالث : في تداخل العدتين ويشمل :       |

#### الصفحة

الحال الأول: أن تكون العدتان لشخص واحد ..... ١٤٢-٥٤٣ الحال الثانى: أن تكون العدتان لشخصين .....

### <u>الباب الثاني</u> فى تساقط الأسباب

| 705           | ويتضمن :                                        |
|---------------|-------------------------------------------------|
|               | الفصل الأول : في تساقط الأسباب بسبب التنافي فيي |
| 701           | جميع الأحكام ويشمل :                            |
|               | المبحث الأول : فيما لو اجتمع مايمنع الإرث مع    |
| 707           | مايوجب الإرث ويشمل :                            |
| 704-707       | المطلب الأول : في تعريف الإرث لغة واصطلاحا      |
| 795-70A       | المطلب الثاني : أسباب الإرث ، وشروطه وموانعه .  |
|               | المبحث الثانى : فيما لو اجتمع مايمنع او يسقط    |
| 797           | الزكاة مع مايوجب الزكاة ويشمل :                 |
| 797           | المطلب الأول : سبب وجوب الزكاة                  |
| V             | المطلب الثاني : في الدين هل يمنع وجوب الزكاة.   |
| Y Y &- Y \ A  | المطلب الثالث : تفسير الدين الذي يمنع الزكاة.   |
| V Y 0         | المطلب الرابع : مسقطات الزكاة وهي :             |
| V Y A – V Y o | أولا : هلاك النصاب بعد الحول                    |
| V T T - V T A | شانيا : موت رب المال                            |
| ٧٣٣           | شالثا : الردة                                   |
|               | المبحث الثالث : فيما لو تعارضت البينتان         |
| V#V           | ويشمل :                                         |

| الصفحة                       |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| V01-VT9                      | المطلب الأول : عدد الشهود المعتبرين في الشهادة |
|                              | المطلب الثاني : الحكم فيما لو تعارضت البينتان  |
| V 0 Y                        | ويشمل:                                         |
|                              | الحال الأول : أن تتعارض البينتان ، وتفقد       |
| Y 1 2 - Y 0 Y                | أسباب الرجحان                                  |
|                              | الحال الثاني : أن تتعارض البينتان ، وهناك      |
| V                            | مرجح لإحداهما                                  |
| V 4 0 - V A 0                | المبحث الرابع : فيما لو تعارض الأصل والظاهر    |
| A V97                        | المبحث الخامس : فيما لو تعارض أصلان            |
| ۸۱٤-۸۰۱                      | المبحث السادس : فيما لو تعارض ظاهران           |
|                              | الفصل الثاني : في تساقط الأسباب بسبب التنافي   |
| ۸۱۵                          | في بعض الوجوه والأحكام ويشمل :                 |
|                              | <u>المبحث الأول</u> : فيما لو اجتمع علم الحاكم |
| AT 4-A1V                     | مع البينة                                      |
|                              | المبحث الثاني : فيما إذا وجد في حقه سببان      |
| <b>A &amp; V - A &amp; •</b> | للتوريث                                        |
|                              | المبحث الثالث : فيما إذا اجتمع النكاح          |
| 13.4-A1.A                    | مع الملك                                       |
| A79-A01                      | الناتمة                                        |
| 11-0X-                       | ـهرس الآیات                                    |
| 111-092                      | حهرس الأحاديث                                  |
| 1.7-1.9.T                    | هرس الأثار                                     |
| 944-4·V                      | هرس التراجم                                    |

#### ( 44Y )

| الصفحة  |                       |
|---------|-----------------------|
| 947-948 | دهرس المعانى اللغوية  |
| 944-944 | نهرس المصادر والمراجع |
| 994-941 | ـهرس المموضوعات       |